# هِ اللهِ اللهِ

بيت بركات الأنصاري الأسرة المدنية المنتسبة إلى أنس بن مالك

# تأليف أهمد بن علي الأنصاري

# بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ويُؤْثِرُونَ عَلَى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ويُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُخَ الْفُلِحُونَ ﴾ سورة الحشر آية و فَسُن فُسِهِ فَأُولِئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ سورة الحشر آية و وعن أنس بن مالك الأنصاري ﴿ قال : عن رسول الله عَلَيْ قال : فَن رسول الله عَلَيْ قال : ﴿ وَآيَةُ النَّفَاقَ بُغْضُ الأَنصَارِ ﴾

( الم يحمي (الحريم) ففيلة (لنبغ (لعلامة (الإما) جبر (الكريم بن بوسوس بن جبر (الكريم بن مُهَابِ (الربن أعمر (الأنصاري (الخزرجي (النجاري وإرا سِيري (الرحوم (الورالر النيم على بن براكات بن مسرين مجبر (الرعن بن حميس بن محلي بن مجبر (الرعن بن جبر (لكريم (الأنصاري درِل بين أز له أمرتي (للربحة كل (الأنصاري (را کل کی لاندار رسول (الله صلى (الله جلبه ولآله وملم وكل منقن وباحث



(النكر الله سعانه و تعال (النزي خلقني و وهبني (الصعة و (العافية ، و أهنني (الصو (اب و أبخر في بمع كثيرة (الاتحصى

ئے الائنكر والعرفا الائمي الفاضل اللائمتا و الحميس بن حميدر محبوب الحميني ؛ الذي بزل معي الحجيد والوقت في تنقيح انتابي هزال انسا ألف اختر في بالمشورة والله أي طيلة المائمرة اللي المستغرفت فيها قاليفه ، واللي تجاوز في اللعاميس المرجو من المائم مبحافه و تعالى الداللي فيق والانتجاع في حياته العلمية ، ويلهم المرجو من المائم مبحافه و تعالى الداللي فيق والانتجاع في حياته العلمية ، ويلهم

(الرفاري (الأنداري)

# المتعادة المتعادة

### ■ السيد الحسين بن حيدر محبوب على الهاشمي

لو لم يلدهم إلا أبو حمزة؛ أنس بن مالك، الصحابي الجليل، لكفاهم شرفًا وفخرًا، ولو لم يلد إلا هم لكفوه، ولعد بسببهم منجبًا... ولكن ولدتهم صحابية جليلة فاضلة هي أم سليم، وما أدراك ما أم سليم؟ بل قد ولدتهم أمها الصحابية الفاضلة مليكة بنت مالك، وهي من بني مالك بن النجار.

كانوا في الجاهلية من أشرف دور بني النجار دارًا! كان بيتهم في عهد الرسول على بيت فضل ووجاهة، وعلم وعبادة، وكيف لا يكونون كذلك، وهم من الخزرج، ثم من بني النجار، ثم من بني عديي، سابقون قد توالى فيهم السبق وثتابع، وهم خيار من خيار من خيار، أخوال عبد المطلب بن هاشم جد الرسول على أهل نَخْوَةً كريمة، وشهامة نبيلة، أنصار الرسول على وكل شيء يدلي بما أدلى إليه أصله!

دقّت طبولهم يومًا! وترنّم صبيانهم وجواريهم في ذلك اليوم، يوم تلألأت قَمَ أُحُد وَسَلْعٍ والجَّاوات بنور محمد عَلَيْ وأخذت تقذف بذلك النور حتى سال العقيقُ وبطحانُ وقناةٌ به! ثم ما لبثت المدينة أن أضحت به وكأنها لم يوضحها نورٌ من قبل قط، وهي المدينة! وهم الأنصار! وهي الظهيرة والهاجرة...

فأشرقت القصواء عليها بذلك النور، فإذا التكبير يملأ نواحي الأرض، وإذا الطبولُ تقذفُ الجبالُ صداها، وإذا ترانيم القوم تعلو بذلك اللحن المدني العبق؛ بنشيد حَسْبُه رِفْعَةً وشرفًا أن كُتب وخُلِّد بأصوات القوم!

مِ ن ثنياتِ الوداعِ ما دعا لله داع جئت بالأمر المطاع مرحبًا يا خير داع

طلع البدر علينا وجب الشكر علينا أيُّا المبعوث فينا جئت شرَّفْت المدينة

أشرق البـــدرُ علينــا مما رأينا مما رأينا

وكان النبي ﷺ يوم حُنين قد جمعهم في حظيرة ما كان فيها إلا أنصاري، ثم قام فيهم خطيبًا فقال: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! مَا قَالَةً بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ ؟! وَجِدَةً وَجَدْتُمُوهَا عَلَيَّ فِي أَنْفُسِكُمْ ؟! أَلَمْ آتِكُمْ ضُلّالًا فَهَدَاكُمْ اللهُ بَوْعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللهُ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللهُ وَرسوله أمن وأفضل!
قالوا: بلى ، الله ورسوله أمن وأفضل!

ثم قال النبي ﷺ أَلَا تُجِيبُونَنِي يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل! قال على أَمَا وَاللهِ لَوْ شِئْمُ لَقُلْمُ فَلَصَدَقْمُ وَلَصُدَّقْمُ وَلَصُدِّقْمُ أَ أَيْتَنَا مُكَذّبًا فَصَدَقْنَاك، وَعَائِلًا فَآسَيْناك، وَطَرِيدًا فَآوَيْناك، وَعَائِلًا فَآسَيْناك، أَوْجَدْمُ ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، فِي أَنْفُسكُمْ فِي لُعَاعَة مِنْ الدّنْيَا تَأَلَّقْت أَوْجَدُمُ ، يَا مَعْشَر الْأَنْصَارِ ، فِي أَنْفُسكُمْ فِي لُعَاعَة مِنْ الدّنْيَا تَأَلَّقْت بَهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوا ، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ ؟ أَلَا تَرْضُونَ ، يَا مَعْشَر الْأَنْصَارِ ، أَنْ يَذْهَبَ النّاسُ بِالشّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَرْجِعُوا بِرَسُولِ اللهِ إِلَى رَحَالِكُمْ ؟ فَوَالّذِي نَفْسُ مُحمَّد بِيدهِ لَوْلَا الْهُجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ رَحَالِكُمْ ؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحمَّد بِيدهِ لَوْلَا الْهُجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النّاسُ شِعْبًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ شِعْبًا ، لَسَلَكْتُ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النّاسُ شِعْبًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ شِعْبًا ، لَسَلَكْتُ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النّاسُ شَعْبًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ ، وَأَبْنَاءَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْأَنْصَارَ ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ ، وَأَبْنَاءَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْأَنْصَارَ ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ ، وَأَبْنَاءَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْأَنْصَارَ ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ . وَاللّهُمْ ارْحَمْ الْأَنْصَارَ ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ . وَأَنْهَ اللّهُمْ الْرَالْتُهُ وَاللّهُ مُ الْمُعْرِعُونَا بَلْولَا اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَادِ .

فبكى القومُ حتى أخضلوا لِحاهُم، وقالوا: رضينا برسول الله ﷺ قسمًا وحظًا! .

وكأن تلك الدعوة المباركة قد انتقلت في أعقاب الأنصار جيلاً جيلاً، وطبقةً طبقةً!

ثم تمضي السنون، ويموت أنس، وتموت أمَّ سليم، وتموت أمَّ سليم، وتموت ملكيةُ، ولكن نصرة القوم للنبي محمد ﷺ ولدين الله لا تموت، بل إنهم نصروه من بعده في أهل بيته ولم يخذلوه ولم يبدلوا، فتتابعت فيهم تلك النصرات، فكانوا أنصارًا أكثر من مرة!

ثم ما لبثوا في عهد بني أمية أن جمعوا إلى النصرة الهجرة!

هاجر أنسُ بن مالك إلى البصرة ليسكنها، نُفرةً عن الفتن، ولكن الفتن لحقت به وبدويه، فما لبثوا حتى نَفَر الله إلى قزوين من بلاد طبرستان الحصينة وللسبب نفسه، وهي بلاد نزلها بعض الأنصار، كآل البراء بن معرور، وبعضُ القرشيين كآل الزبير.

فما لبث هؤلاء ثُمَّ إلا أن اشتهروا بالعلم، واشتهر العلم بهم، وكانوا من الذين نهضوا بتلك الأصقاع، كما نهضت تلك الأصقاعُ بهم.

ثم عاد أهلُ هذا البيتِ إلى المدينة، فاحتضنتهم كما احتضنت أسلافهم، وكانوا بها أعلامًا، كما كان أسلافهم بها.

فأنجب هذا البيتُ مِن أئمة العلم، وحملة ألويته، ومن أهل الوجاهة، وأصحاب الشكيمة ما يندر وجوده، ويعز نظيره، ويصعبُ مع الجد تحصيله.

فالتاريخ يحدثنا أن جل ذرية الأنصار هاجر إلى المغرب الإسلامي والأندلس، بينما اتخذ بعضهم الشرق مهجرًا لهم، وكان من هذا الصنف الأخير آل أنس بن مالك، الذي استقر هو نفسه في البصرة مع أهل بيته برمتهم، وما علمت أحدًا من نسله عاد إلى جزيرة العرب غير أهل هذا البيت، الذين هاجر أسلافه من البصرة، ليستقروا في بلاد حصينة هي آمل من قزوين من إقليم طبرستان، ومن أجل هذا اكتسب بعض رجالات هذه الأسرة النسبة إلى هذه المواضع، فيقال: الآملي، القزويني، الطبري.

أما زَرَنْدُ فهي مدينةً مِن عَمَلِ الرَّي من إقليم كَرَمَان، رحل إليها أحدُ رجالات العمود لطلب العلم بها، وهو يوسف بن الحسن وهو رقم 42 من رجال العمود، فنسب أيضًا إليها، وكان مِن أشهر مَن نُسب إليها .

فعُرِف أفرادُ هذه الأسرة في تاريخها العلمي بالنسب الأول، بينما عرفت في تاريخها المدني بالنسبة إلى زرند، فهي مشهورة قديمًا ببيت الزرندي الأنصاري، فحملت كثير من المعالم التابعة لهم في المدينة وحواليها هذا الاسم، فيقال: زُقاقُ الزرنديّ، بلاد الزرنديّ، الحديقة الزرندية، كما عرفوا في بعض أجيالهم ببيت الأحمديّ، نسبة إلى رجل العمود عبد الرحمن الأحمديّ، بينما لا يزال الأصل في قزوين يعرف بآل حاتم، والنسبة إليه ثُمَّ الأنسِيُّ الحَاتميُّ .

وكما أن هذه الأسرة هي بقية العترة النجارية الأنصارية، فهي من جهة النساء من بقية الإمام الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بافضل السعدي المذججي الحضرمي رحمه الله؛ الفقيه الشافعي، وكذلك من جهة النساء من بقية الإمام الولي محمد وفاء زادة الوفائي، وبقية عدد كثير من البيوتات الإسلامية الشهيرة.

ومن الظريف أننا نلاحظ في المشجرات والمسلسلات عبر تاريخ البشرية تكرار الأسماء رغم الدهور الطويلة، فالعرق دساس، والطبع مغروز، والنفس عروف. فنجد هنا أن(أبو البركات)الذي هو رأس البقية الباقية، والمتوفى عام 1334ه هو ابن محمد السادس بن عبد الرحمن الثاني بن الحسين الأول بن على الثاني بن عبد الرحمن الأول بن عبد الكريم الثاني بن يوسف الثالث بن عبد الكريم الأول بن الشهاب أحمد الثاني بن عبد الرحمن الأول بن الشهاب أحمد الأول بن الشمس محمد الخامس بن عبد الله بن محمد الرابع فتح الدين أبي الفتح بن عبد الوهاب بن على الأول بن يوسف الثاني بن الحسن الثالث بن محمد الثالث بن محمود أبي حاتم بن الحسن الثاني بن محمد الثاني بن يوسف الأول بن الحسن الأول بن محمد الأول بن عكرمة الأول بن أنس الأول بن مالك الثاني بن النضر بن ضمضم بن زيد الثاني بن حرام بن جندب بن عامر الثاني بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة الثالث بن عمرو الثاني بن الخزرج الأكبر بن حارثة الثاني بن ثعلبة الثاني بن عمرو الأول مَزيقياء بن عامر الأول ماء السماء بن حارثة الأول الغطريف بن امرئ القيس بن ثعلبة الأول العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك الأول بن زيد الأول بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان .

إن هذا الكتاب لهو موجز لمعالم تاريخ طويل، وفج عميق، يحكى قصة من قصص الأنصار! يحكى قصة أقوام هاجروا لينصروا، ونصروا ليهاجروا! إنها قصة من قصص التاريخ، وشريحة من شرائحه، وأنموذجاً من نماذجه الفاضلة، تاريخ يحكى قصة أسرة عبر أكثر من ثلاثة آلاف عام، كانت قد مرت خلال هذه الأحقاب الغابرة والبعيدة بمتغيرات، وبتحولات تاريخية واجتماعية كثيرة جدًا، وظروف مختلفة، فالأسرة عبر تاريخها الطويل مرت بمراحل، وكان لكل مرحلة ظروفها، وطقوسها، وملابساتها، وهي عبر هذا التاريخ نالت لدى الحكام الدرجات والمقامات، وشهدت لها الأجيال والطبقات. وكانت قد حافظت رغم كل هذه الدهور على نخوتها العربية والإسلامية، وحسبها المجيد والعريق، فُسمَاتُ الآخر مردودة إلى الأول، وصفات الأول متوفرة في الآخر.

سجلُ قوم من أقعد الأنصار نسبًا، إذ هم في القعدد إلى أنس بن مالكُ في منزلة عالية المقام، وحكاية سلسلة من سلاسل الذهب المتواشجة؛ قد اتصلت درجاتها، وانتظمتْ أعقابُها، فتوالتْ، وترادفتْ، ونتابعت، وتواصلتْ، فكانت متناسقة في الشرف، راسخة النسب، مُعمَّة مخولة.

وبعد، فإنه وكما اشتهر على ألسنة الناس من أن علم الأنساب إنما هو تاريخ للأجيال، فلنقف هنيهة مع بضع وخمسين جيلاً، تعبر عن فلسفة غُصْنِ في شجرة الإنسانية، ولنستخلص الفوائد والعبر، ولننظر إلى سيرة قوم امتد بهم التاريخ إلى هذا العصر منذ عهد ما قبل التوراة!!



# ويَدُهُ لاَ سَعَادُ أَهُمُ الْأَنْسَادُ الْمُعَادِي

العز لله سبحانه وتعالى، والجلال لكبريائه، والعظمة لثنائه، والدوام لبقائه عز وجل، مفيض الخيرات، واهب العقول، جاعل النور والظلمات، منه الابتداء، وإليه الانتهاء، خالق الأرض والسموات، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأؤمن به ولا أكفره، وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمد عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق، والنور والموعظة على فترة من الرسل، وقلة من العلم، وضلالة من الناس، وانقطاع من الزمان، ودنو من الساعة، وقرب من الأجل، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى وفرط، وضل ضلالاً بعيدًا.

والحمد لله الذي ألبس جيران نبيه وحبيبه سيدنا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والسلام من ملابس التكريم أفخر جلباب، وأسكنهم في فناء حرمه المحترم الجناب، ووصلهم من السعادة والسيادة بأوثق الأسباب، وفضلهم بخدمة هذه الأعتاب.

أحمده حمدًا أرجو به الثواب، وأشكره على ما سهل لنا الغلق من كل باب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا

ضد له، ولا ند له، سبحانه أوردنا المناهل العذاب، وأجل لنا فأحلنا دار إقامة نبيه وحبيبه سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أما بعد، فأقول أنا عزيزي القارئ الفقير إلى ربي سبحانه وتعالى، وطالب مغفرته وتوفيقه وإلهامه، أحمد بن المرحوم الشيخ على بن بركات الأنصاري الخزرجي النجاري: إنني منذ أن نشأت من بداية الشباب وأنا مولع بمطالعة وقراءة كتب التاريخ والأنساب، وبعد حصولي على الشهادة الثانوية زادت رغبتي بالاطلاع على كتب الأنساب والتراجم مما جعلني حريصًا على البحث، والحصول على العديد من المراجع والكتب التاريخية، وكذلك الخاصة بالتراجم، مما دفعني لإنشاء مكتبة متواضعة في منزلي.

ولكثرة مرافقتي لسيدي الوالد رحمه الله، حيث كان يعمل ناظرًا لوقف جده الإمام والخطيب عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم الأنصاري، ولكثرة اطلاعي على بعض الصكوك والمستندات الخاصة، وجدت نفسي مشغوفًا لمعرفة تسلسل نسب عائلتي، وإلى من ينتسب سيدي الوالد من الأنصار، أمن الأوس أم الخزرج؟ فكنت دائمًا أكثر من الأسئلة عليه رحمة الله عليه، فأعطاني رحمه الله كتابًا اسمه ((تحفة المحبين)) لمؤلفه جده المرحوم الإمام والخطيب عبد الرحمن بن عبد الكريم الأنصاري، وكذلك أعطاني صورة من صك شرط الواقف للجد عبد الكريم بن يوسف أعطاني صورة من صك شرط الواقف للجد عبد الكريم بن يوسف

الأنصاري، وفي عام 1387ه تولى سيدي العم حمزة بن بركات الأنصاري نظارة الوقف حتى عام 1395ه، حيث تولى ابن العم عبد الكريم بن حمزة الأنصاري نظارة الوقف حتى مطلع شهر محرم لعام 1412ه، حيث توليت نظارة الوقف ، فاستلمت جميع الصكوك والمستندات والوثائق الخاصة بالوقف، وكذلك بعد وفاة سيدي الوالد رحمة الله عليه في عام 1414هـ،استلمت جميع الأوراق والمستندات والوثائق والصكوك الخاصة به، فوجدت نفسي بين كم هائل من الأوراق والصكوك والوثائق وشبابيك وراثة، وصكوك حصر ورثة للعديد والعديد من رجالات هذه الأسرة الكريمة، والتي جاء معظمها في كتاب((تحفة المحبين))للجد الإمام والحطيب عبد الرحمن بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم الأنصاري رحمة الله عليه، مما جعلني أستخير الله سبحانه وتعالى،الكريم الوهاب الملهم أن أقوم بتأليف وإنشاء كتيب متواضع، راجيًا من المولى العزيز القدير أن يلهمني الصواب،ويجعله مرجعًا موثقًا عند الحاجة إليه. اُستوعبنا فيه ذكر الآباء والأجداد، والأمهات والجدات، والأبناء والبنات، والأحفاد والأسباط والأرحام، على سبيل الاختصار والاقتراب.

ولم نألوا جهدًا بالبحث والتنقيب، والتصحيح والتنقيح، ولا نقول هو جمع صحيح سالم من التكسير.

ولقد وضعناه تذكيراً للنفس، ولأبناء الأسرة الكريمة، ولأرحامي، ولمن شاء الإطلاع، راجين من المولى العزيز القدير أن يكون ذكرى لأولي الألباب، وينتفع به من أناب، ويرجع المرتاب إلى صوب الصواب، و((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)).

كما أسأل الله الكريم الوهاب أن ينفع به، وأن يهب لنا جزيل الثواب، وأن يحسن عاقبتنا في الأحوال كلها من غير عقاب ولا عتاب، إنه كريم رحيم وهاب.



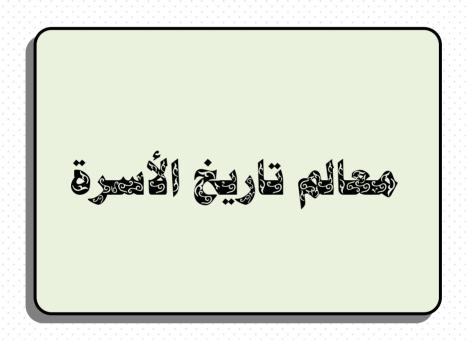

# هالم تاريخ الأسرة

يعود نسب هذه الأسرة إلى الصحابي الجليل أنس بن مالك الأنصاري، والأنصاركم مرَّ هم نسل الأوس والخزرج في الغالب، وهما من الأزد، والأزد من قحطان، وقحطان هو أصل العرب اليمانية.

وقطان أختلف فيه، إلا أن الأقوى أنه قطان بن عابر/هود التَّلَيْكُلَّ بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ/إدريس التَّلَيْكُلُّ بن لود بن مهلائيل بن قينين بن آنوش بن شيث بن آدم التَّلَيْكُلُّ ، فأصل الأنصار إذن من اليمن ، تفرقوا من اليمن إثر سيل العرم .

وللوقوف على معالم تأريخ الأسرة يجدر بنا أن نسرد رجالات عمود الأسرة رجلاً رجلاً، بدءًا من قحطان هذا ، وانتهاء بأهل هذا العصر منهم متسلسلين ، كأسلوبٍ أمثل في استعراض معالمها التاريخية . فهاك رجالات عمود هذه الأسرة الأنصارية .

#### ر. 1 - قطان:

هو جِذْمُ عتيقٌ عريقٌ لجيلٍ من العربِ، وهو الجيل الثاني منهم. وهو منسوب إلى إبراهيم التَّلِيُّلِاً. وهو منسوب إلى إبراهيم التَّلِيُّلاً. نزل اليمن لما انقرض بنو عاد، فهو أصل عرب الجنوب، أبو قبائل حمير وكهلان، فهو مفْصَلٌ في عمود النسب.

وهو أول ملوك اليمن، وكان من نسله ملوك العرب اللخميين في العراق والغساسنة في الشام، وملوك حمير التبابعة، وملوك كندة. اسمه في التوراة يقطان.

<sup>1 -</sup> الاشتقاق (361) ، النسب الكبير لابن الكلبي (131/1) ، الأخيار الطوال (5–7) ، نشوة الطرب (87/1)، مروج الذهب (71/2) ، جمهرة ابن خزم (329) .

له من الأبناء واحد وثلاثون رجلاً، أمهم حي بن روق بن فزارة بن منقذ بن سويد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح العَلَيْكُالْم.

أنجب من رجال العمود:

## 2 - يَعْرُب بن قحطان:

وهو أعظم ملوك العرب على اليمن. وأول من حياه قومه بتحية الملك.

وأول من تكلم العربية الفصحى، وهي منسوبة إليه، مشتقة من اسمه. وهو أول من قال الشعر من العرب، وَوَزَنَه وتفنَّن في أعاريضه وأنواعه.

أنجب من رجال العمود:

### 3 - يَشْجُب بن يعرب بن قحطان:

أنجب من رجال هذا العمود:

4 - سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان:

اسمه عبد شمس، وقیل عامر.

وإنما سمي سبأ لأنه كان أول قحطاني سبى السبي؛ وأسر الأُسْرَى. ويُعد أول ملوك اليمن العظام. وهو الذي بنى مدينة سبأ في اليمن، ومدينة عين شمس في مصر، وولى عليها ابنه بابليون، وهو الذي بنى سد مأرب.

انقسم عقبه إلى جِدْمين عظيمين، هما: حمير وكهلان.

<sup>2 -</sup> الاشتقاق (361) ، النسب الكبير (131/1) ، نشوة الطرب (88/1) ، التيجان (88) ، مروج الذهب (71/2) ، جمهرة ابن حزم (329) .

<sup>3 -</sup> الاشتقاق (361) ، النسب الكبير (132/1) ، جمهرة ابن حزم (329) ، مروج الذهب (71/2) .

<sup>4 -</sup> الاشتقاق (362) ، النسب الكبير (132/1) ، التيجان (49-50) ، نشوة الطرب (95/1) ، مروج الذهب (71/2-74) ، عجالة المبتدئ (114) ، تسب عدنان وقحطان للمرد (41) .

وأنجب من رجال هذا العمود:

5 - كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان:

ملك بعد أخيه حمير، وطال عمره، واستقامتْ له الأمور، وهو مِفْصَلُ في عمود النسب.

أنجب من رجال العمود:

6 - زید بن کھلان بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان:

أنجب من رجال العمود:

7 - مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان .
 أنجب من رجال العمود:

- 8 نَبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان .
   أنجب من رجال العمود:
- 9 الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان .

أنجب من رجال العمود:

10 - الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يعرب بن قطان .

وهو جذم عظيم من أجذام العرب، فهو مِفْصَلٌ في عمود النسب، يقال فيه الأُسْد بوزن العَقْل.

<sup>5 -</sup> الاشتقاق (362) ، النسب الكبير (132/1) ، جمهرة ابن حزم (330) ، مروج الذهب (71/2-74) .

<sup>6 -</sup> الاشتقاق (362) ، النسب الكبير (133/1) ، جمهرة ابن حزم (330) .

<sup>7 -</sup> النسب الكبير (133/1) ، جمهرة ابن حزم (330) .

<sup>8 -</sup> النسب الكبير (362/1) ، جمهرة ابن حزم (330) .

<sup>9 -</sup> النسب الكبير (362/1) ، جمهرة ابن حزم (330) .

<sup>10 -</sup> النسب الكبير (362/1) ، عجالة المبتدئ (21) ، نسب عدنان وقحطان للمبرد (44) ، الإنباه (108) ، جمهرة ابن حزم (330) .

أنجب من رجال العمود .

11 - مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يعرب بن قطان .

هو أكبر أبناء أبيه.

وإليه يعود جماع غسان، فهو مِفْصَلُ في عمود النسب، وغسان ماء شربوا منه، فسموا به، قال حسان بن ثابت:

إِما سَأَلَتَ فَإِنَّا مَعَشَـرٌ نُجُبُ الأَرْدُ نِسَبَتَنَا وَالمَاءُ غَسَــانُ

وهو أنجب من رجال العمود:

12 - ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان .

وهو أنجب من رجالات العمود النبيل:

13 - امرأ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان.

وهو أنجب من رجال العمود:

14 - حارثة الغطريف بن امرؤ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان .

وهو أنجب من رجال العمود:

<sup>11 -</sup> النسب الكبير (362/1) عجالة المبتدئ (158)، نسب عدنان وقحطان للمبرد (44) ، الإنباه (108) ، جمهرة ابن حزم (330) .

<sup>12 –</sup> النسب الكبير (1/363) ، جمهرة ابن حزم (330) .

<sup>13 –</sup> الاشتقاق (435) ، النسب الكبير (363/1) ، جمهرة ابن حزم (331) .

<sup>14 -</sup> الاشتقاق (435) ، النسب الكبير (363/1) ، جمهرة ابن حزم (331) .

15 - عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان .

قيل له ماء السماء، لأنه يقوم في القحط مقام القطر، وينوب عنه، فيجود كما يجود القطر.

وأنجب من رجال العمود:

16 - عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

وإنما قيل له مزيقياء، لأنه كانت تنسج له ثلاثمائة وستون حلة على أيام السنة، وكان مخلوقًا كأبيه للملك.

في عهده كان سيل العرم، وتمزق أهل اليمن.

17 - ثعلبة البهلول بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يعرب بن قطان.

أمه مَارِيَة ذات القرطين بنت ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية بن كندة ، قيل: أم الحارث بن جبلة ملك الغساسنة .

أخوه جفنة الذي أعقب ملوك الغساسنة من آل جفنة ببلاد الشام واسمه الحارث.

<sup>15 -</sup> الاشتقاق (435) ، النسب الكبير (363/1) ، جمهرة ابن حزم (331) .

<sup>16 -</sup> الاشتقاق (435) ، النسب الكبير (363/1) ، ابن حزم (331) .

<sup>17 -</sup> النسب الكبير (363/1) ، جمهرة ابن حزم (331) .

أعقب من رجال العمود:

18 - حارثة بن ثعلبة (البهلول/العنقاء) بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن السراج بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان .

وهو جد عربي في فترة ما قبل الجاهلية.

منه تفرق الأنصار، أوسهم وخزرجهم.

عاهد يهود المدينة، وذلك أنه سار في قضية سيل العرِم التي كانت باليمن إلى الشام، ثم عاد إلى أرض العرب، ونزل المدينة حيث كان يقطن بعض نواحيها بعض اليهود في تجمعات قبلية موزعة، وكان العمالقة قد قطنوا المدينة من قبلهم.

أنجب من رجال العمود:

19 - الخزرج الأكبربن حارثة بن ثعلبة البهلول بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن السراج بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان .

وهو جد للأنصار الخزرجيين في فترة ما قبل الجاهلية، وهو شقيق للأوس، فالخزرج مِفْصَلُ في عمود النسب.

أمهما: قَيْلَة بنت كاهل بن عُذرة بن سعد بن هذيم من قضاعة .

<sup>18 -</sup> النسب الكبير (364/1) ، نشوة الطرب (188/1) ، الاشتقاق (437) .

<sup>19 -</sup> النسب الكبير (364/1) ، نشوة الطرب (188/1) ، الاشتقاق (437) ، وانظر جمهرة أمهات النبي ريبي (103) ، عجالة المبتدئ (84) ، الإنباه (110) ، حهرة ابن حزم (332) .

وشرف الأنصار الأعظم في الخزرج، والفضل أولاً فيه، كما أن فيهم نحو سبع أمهات للنبي محمد على الله العمود:
وأنجب من رجال العمود:

20 - عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة البهلول بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن السراج بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان .

أمه: أسماء بنت عمروبن الغطريف الأزدى.

وأنجب من رجال العمود:

21 - ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة البهلول بن عمرو مزيقياء بن عام ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان .

أمه: هند بنت امرئ القيس بن كعب بن عمرو مزيقياء.

أنجب من رجال العمود:

22 - تَيْمُ اللهِ النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة البهلول بن عمرو مزيقياء بن عام ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان .

<sup>20 -</sup> النسب الكبير (390/1) ، النسب لأبي عبيدة (305) ، جمهرة الأمهات (102) .

<sup>21 -</sup> النسب الكبير (390/1) ، وجمهرة الأمهات (102) .

<sup>22 -</sup> الاشتقاق (448) ، النسب الكبير (390/1) ، طبقات خليفة (91–186) ، وجمهرة الأمهات (102) ، عجالة المبتدئ (195) ، الإنباه (111) .

أمه: الصدوف بنت مالك الحميرية.

سمى النجار لأنه ضرب رجلاً فنجره أي قطعه.

وفضل الخزرج فيه، والشرف في عقبه، واسمه في الأصل (تيم اللات) وهو مِفْصَلُ في عمود النسب.

أنجب من رجالات العمود:

23 - عَدِيّ بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان .

وهو بطن من بطون النجار، فهو مِفْصَلُ في عمود النسب.

أمه: نعامة بنت الحارث بن الخزرج.

وبنو عدي بن النجار هم أخوال عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، جد رسول الله عليه الله عليه عليه عبد مناف،

وعليهم نزل رسول الله ﷺ مع أمه آمنة بنت وهب لما قدما المدينة لزيارة قبر أبيه عبد الله بن عبد المطلب، ومنهم مرضعة إبراهيم بن رسول الله ﷺ.

أنجب من رجال العمود:

24 - غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن

<sup>23 -</sup> النسب الكبير (390/1) ، وانظر جمهرة أنساب أمهات النبي ﷺ فصل أمهات عبد المطلب بن هاشم ، وصفحة (102) ، جمهرة ابن حزم (350) .

<sup>24 -</sup> النسب الكبير (398/1) ، جمهرة ابن حزم (350) .

امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان.

أنجب من رجال العمود:

25 - عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يعرب بن قطان .

وأنجب من رجال العمود:

26 - جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخررج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يعرب بن قطان .

وأنجب من رجال العمود:

27 - حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة

<sup>25 -</sup> النسب الكبير (398/1) ، جمهرة ابن حزم (350) .

<sup>26 –</sup> النسب الكبير (400/1) ، جمهرة ابن حزم (351) .

<sup>27 –</sup> النسب الكبير (400/1) ، جمهرة ابن حزم (351) .

العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان .

أنجب من رجالات العمود:

28 - زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو من يقياء بن عامر ثعلبة بن عمرو من يقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان .

ولد له خالد بن زید ، وضمضم بن زید .

فمن ضمضم كان أنس بن مالك من جهة الآباء.

ومن خالد كان أنس من جهة الأمهات، إذ أن أم أنس بن مالك هي أم سليم بنت ملحان، واسمه مالك بن خالد بن زيد هذا.

29 - ضَمْضَمَ بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان .

وهو أنجب من رجال العمود:

30 - النَّضُرِبن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو

<sup>28 –</sup> النسب الكبير (400/1) ، جمهرة ابن حزم (351) .

<sup>29 –</sup> النسب الكبير (400/1) ، الاشتقاق (452) ، جمهرة ابن حزم (351) .

<sup>30 -</sup> النسب الكبير (400/1) ، الاشتقاق (452) ، جهرة ابن حزم (351) ، طبقات خليفة (91-186) .

مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . له من غير العامود

أ- أنس بن النضر ، الصحابي الجليل رَضَيَلَتُهُ الذي استشهد يوم أحد فوجدوا بجسده بضعاً وثمانين جراحة، ما بين ضربة سيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وما عرفوه لأن المشركين كانوا قد مثّلوا بقتلي المسلمين، حتى عرفته أخته الرّبيّع بنت النضر ببنانه.

ب- الرُّبَيِّع بنت النضر، الصحابية الجليلة، وهي أمُّ حارثة بن سراقة الذي أستشهد بين يدي الرسول وَ الله ببدر، فقالت الربيع للرسول: اخبرني يا رسول الله عن حارثة! فإذا كان في الجنة صبرتُ واحتسبتُ، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء! فقال النبي وَ اللهِ هَا حَارِثَةَ، إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْبنكِ أُمَّ حَارِثَةَ، إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْبنكِ أَصَابَ الْفرْدُوسَ الأَعْلَى!».

وأنجب النضرُ من رجال العمود:

31 - مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان .

<sup>31 -</sup> النسب الكبير (400/1) ، طبقات خليفة (91-186) .

لم يهتم المؤرخون وأهل الأخبار والسير بالترجمة لمالك بن النضر ولا لذكر شيء من أخباره لكونه لم يُسلم، فدرج خبره معه.

كانت زوجته أم سُلَيْم قد أسلمت، بل إنها معدودة من السابقات إلى الإسلام من الأنصار.

أما مالك بن النضر فقد عاد يومًا إلى داره وكان غائبًا، وكانت أم سُليم حينئذِ تلقن ابنها أنس الشهادتين ..

أَم سُليم: قُلُّ: ﴿ لَا ۚ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، مُحمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ ﴾!

مالك بن النضر: أُصَبُوْتِ يا امرأة ؟

أم سليم: ما صبوتُ، ولكنني آمنتُ بهذا الرجل محمد ﷺ!

فِعلتُ تَلَقِّنِ أَنس وتشير إليه: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمدًا رسول الله، ففعل أنس ..

مالك بن النضر: لا تفسدي على ابني !!

أم سليم: إني لا أفسده !!

فخرج مالك من بيته غاضبًا، فلقيه عدو له فقتله، فلما بلغ أمَّ سليم قتله قالت: لا جرم، لا أفطم أنسًا حتى يدع الثدي، ولا أتزوج حتى يأم ني أنسُ .

قال ابن الأثير في أسد الغابة: أنه لما غضب عليها مالك خرج إلى بلاد الشام ومات فيها .

أنجب من رجال العمود:

32 - أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان .

أمه أم سليم بنت ملحان واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار رَضَوَلِلْمُعُهُمَا، صحابي بدري، شهد المشاهد، إمام مفتي، مقرئ محدث، راوية الإسلام، خادم رسول الله عليه وكان يتسمى بذلك ويفتخر به. يجتمع مع أم عبد المطلب بن هاشم جد الرسول على في عامر بن غنم، وأسمها سلمى بنت عمرو بن زيد بن أسد بن خداش بن عامر بن غنم، روى عنه ابن سيرين، والحسن البصري، والزهري، وقتادة والكثير غيرهم، كاه النبي على الله على عمرة.

عمه أنس بن النضر.

وعمته الرّبيّع بنت النضر.

وأخوه البراء بن مالك.

وأمه أم سليم.

وخالته أم حرام.

وزوج خالته عبادة بن الصامت.

<sup>32 –</sup> طبقات ابن سعد (12/7) أسد الغابة (294/1 رقم 258) الإصابة ( رقم 277) تاريخ دمشق (332/9) جمهرة أنساب العرب (351) سير أعلام النبلاء (395/3) طبقات خليفة (91–186) وقال في طبقات خليفة في نسب أمه: (زيد بن قراح بن جندب، وهو خطأ ، والصواب: حرام بدل قراح، فقراح غير معروف) شذرات الذهب (100/1) طبقات القراء (172/1) .

وجدته مُليكة بنت مالك.

وزوج أمه أبو طلحة.

وأخوه لأمه أبو عمير، الذي كان صبيًا يلعب بالنغير، فداعبه النبيُّ وقال له: «يا أبا عمير، ما فعل النُغَيْر؟» رَضَوَلِلنَّا بَهُخُخ.

فبيتهم عظيم القدر عند النبي ﷺ وعند المسلمين.

ولد قبل الهجرة بعشر سنين.

وخدم النبي عشر سنين، فصحبه أتم الصحبة، ولازمه أتم الملازمة، وأكلها منذ أن هاجر إلى أن مات على فغزا معه غير مرة، وبايع تحت الشجرة، وشهد بدرًا وهو غلام يخدم النبي يكل ولذا لم يعده المؤرخون من البدريين، إذ إنه شهدها صغيرًا يخدم النبي، ولم يقاتل، بل بقى في رحال الجيش.

دعا له النبي ﷺ بكثرة ماله وولده وطول عمره ودخول الجنة، فكان له ذلك، إذ كان له بستان يحمل الفاكهة في السنة مرتين، وكان فيه ريحان يأتي منه ريح المسك، وولد له من صلبه ثمانون ذكرًا وابنتان هما حفصة وأم عمرو.

قال أنس: لقد دفنت من صلبي من ولدي وولد ولدي مائة وخمسة وعشرين، وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين.

وعاش رَضَوَلِشَئِنُهُ أَكْثَرَ مَن مائة عام، وهو مِفْصَلُ في عمود النسب. كانت له ذؤابة، فأراد أن يجذها، فنهته أمه، وقالت: كان النبي عَلَيْكُ عَلَمَهُ عَلَمُهُ عَلَمُ عَلَمُهُ عَلَمُ عَلَمُهُ عَلَمُ عَلَمُهُ عَلَمُهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُهُ عَلَمُهُ عَلَمُ عَلَيْكُ عِلَمُهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُهُ عَلَمُ عَلَ

وكان النبي ﷺ يداعبه ويمازحه.

وكانت عنده عصية النبي ﷺ وأمر أن تدفن معه إن مات، فدفنت معه بين جنبه وقميصه رضي الله عنه.

وأوصى بوضع شعرة من شعر النبي ﷺ - كانت دائمًا معه - أن توضع تحت لسانه إن مات.

وذكر ابن سعد في طبقاته أنه قد جعل في حنوط أنس مسك وشعرة من شعر الرسول عليه أن أم سليم تزوجت بعد مالك أبا طلحة، الذي سأل عنه النبي على الله لل عنه النبي على النبي عنه النبي عنه النبي عنه النبي عنه النبي عنه النبي عنه أنس من ذلك الشعر، الله عنه أبو طلحة إلى أم سليم، فكانت تحفظه عندها.

وكان أنَسُ يشدُّ أسنانه بالذهب.

وكان نقش خاتمه صورة أسد رابض، وقيل ذئب، وقيل ثعلب<sup>(1)</sup>. وكان أحد الرماة المصيبين، ويأمر أولاده أن يرموا بين يديه.

يلبس الخز ويتعمم به، وكانت عمامته سوداء.

ختم الحجاجُ بن يوسف عامل بني أمية أعناق الصحابة، أراد بذلك أن يذلهم، وكان أنس بن مالك فيمن ختم عنقه، وقيل وشم على يده (عتيق الحجاج).

كان الحجاج يعرض الناس ليالي ابن الأشعث، فجاء أنس بن مالك فقال الحجاج: هي يا خبيث! جوال في الفتن، مرة مع علي بن أبي طالب، ومرة مع ابن الأشعث؟! والذي نفس الحجاج بيده لاستأصلنّك كما تستأصل الصمغة، ولأجرّدنّك كما يجرد العنب.

<sup>(1)</sup> أسد الغابة 296/1 .

فقال أنس: من يعني الأمير؟

فقال الحجاج: إياك أعنى! .. أصم الله سمعك!

فاسترجع أنس، وشغل الحجاج، وخرج أنس ثم قال لمن معه: لولا أني ذكرت ولدي وخشيته عليهم بعدي، لكلمته بكلام في مقامي لا يستحييني بعده أبدًا.

فكتب أنس بن مالك إلى عبد الملك بن مروان: إني خدمت النبي ﷺ عشر سنين، والله لو أن النصارى أدركوا رجلاً خدم نبيهم لأكرموه!

قال خليفة بن خياط: كتب ابن الزبير بعد موت يزيد بن معاوية إلى أنس بن مالك فله فصلى بالناس بالبصرة أربعين يومًا، وقد شهد أنس بن مالك فتح تستر فقدم على عمر بصاحبها الهرمزان فأسلم وحسن إسلامه.

وكان أنس و من المكثرين من الرواية من الصحابة، روى عنه أكثر من مائتي نفس، قال الذهبي: سنده ألفان ومئتان وستة وثمانون، اتفق له البخاري ومسلم على مائة وثمانين حديثًا، وانفرد البخاري بثمانين حديثًا، ومسلم بتسعين حديثًا.

ولما مات قال العجلي: ذهب اليوم نصفُ العلم! قيل: كيف ذلك أبا المعتمر؟ قال: كان الرجل من أهل الأهواء إذا خالفنا في الحديث قلنا تعال إلى من سمعه من النبي عليه وذلك لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة إن لم يكن آخر الصحابة موتًا.

قيل: مات سنة إحدى وتسعين من الهجرة، ودفن في ألطَفِّ عن مائة وعشر سنين، وقيل مائة وثلاث سنين. وأم سليم هي الغميصاء، ويقال الرميضاء، ويقال: اسمها سهلة، ويقال رميلة بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حارم بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصارية.

أسلمت وبايعت الرسول عِلَيْهِ.

وشهدت يوم حنين وهي حامل.

وشهدت قبل ذلك يوم أحد تسقي العطشى وتداوي الجرحى، وكان معها يومئذ خنجر..

ـ أبو طلحة: يا رسول الله! هذه أم سليم معها خنجر!

ـ أم سليم: يا رسول الله، أتخذه إن دنا مني أحدُّ من المشركين بقرت به بطنه!

ـ رسول الله ﷺ وهو يتبسم: « يَا أَمُّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ». وكان لأم سليم ولد من أبي طلحة النَّجَاري يقال له أبو عمير، فرآه النبي ﷺ يومًا وهو عليل..

ـ رسول الله ﷺ: «يا أمَّ سليم! ما شأني أرى أبا عمير ابنكِ فاترَ النفس؟»

ـ أم سليم: يا نبي الله ماتت له صعوةً كان يلعب بها.

- النبي عَلَيْهُ وهو يمسح برأس الغلام: « يَا أَبَا عُمَيْرِ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ؟» وقدر الله أن مات أبو عمير طفلاً، وكان أبوه غائبًا، فقامت أمُّ سليم وغسلته، وكفنته، وحنطته، وسجَّت عليه ثوبًا، وقالت لا يكون أحد يخبر أبا طلحة حتى أكون أنا الذي أخبره.

ثم أن أبا طلحة قد جاء فتطيبت له أم سليم وتصنَّعتْ له، وجاءت بعشاء..

- ـ أبو طلحة: ما فعل أبو عمير؟
  - ـ أم سليم: تعشه فقد فرغ.
- فتعشى وأصاب منها ما يصيب الرجل من أهله...
- أم سليم: يا أبا طلحة، أرأيت أهل بيت أعاروا أهل بيت عارية، فطلبها أصحابها، أيردونها أم يحبسونها ؟
  - ـ أبو طلحة: بل يردونها عليهم!
  - ـ أم سليم: فاحتسب أبا عمير!!
  - فانطلق كما هو إلى النبي ﷺ فأخبره بقول أم سليم.
    - النبي ﷺ: « بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَّا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَّا ».
- فحملت أم سليم بعبد الله بن أبي طلحة حتى إذا وضعته، وكان اليوم السابع ...
- أم سليم لأنس بن مالك: اذهب بهذا الصبي وهذا المكتل "وفيه شيء من تمر" إلى النبي ﷺ حتى يكون هو الذي يحنكه ويسميه.
- قال أنس: فأتيت به إلى النبي ﷺ فمد النبي رجليه وأضجعه وأخذ تمرة فلاكها ثم مجها في فم الصبي، فجعل الصبي يتلمظها..
  - ـ النبي عَلَيْهِ: « أَبَتْ الْأَنْصَارُ إِلَّا حُبَّ التَّمْرِ!»

وكان النبي عَلَيْهِ قد أنزل عليها مارية القبطية وأختها سيرين مدَّة، ثم حوَّل مارية إلى مشربتها في العالية، ولذا كان النبي عَلَيْهِ يزور مارية القبطية في بيت أم سليم في تلك الفترة، أي أنها حازت شرف ضيافة أم المؤمنين.

وأُنسُ مفصلٌ في عمود النسب، وأنجب أنس بن مالك من رجال العمود:

33 - عِكْرِمَة بن أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يعرب بن قطان .

وأنجب عكرمة من رجال العمود:

34 - محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخورج .

وأنجب محمد من رجال العمود:

35 -الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج.

وأنجب الحسن من رجال العمود:

36- يوسف بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج .

وأنجب يوسف من رجال العمود:

<sup>(1)</sup> انظر ترجمة زكرياء:الوافي بالوفيات (206/14)ومقدمة تحقيق كتابه،الأعلام للزركلي(46/3)معجم المؤلفين (183/4).

37 - محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج.

لا نستطيع أن نقرر إن كان الإمام زكريا بن محمد بن محمود القزويني (1) ينتسب إلى محمد بن يوسف، فقد قال زكريا في كتاب آثار البلاد وأخبار العباد: (وينسب إلى قزوين أبو حاتم محمود بن الحسن القزويني .. وكان من أولاد أنس بن مالك وابن عمي). وقال في مقدمة كتابه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: (يقول العبد الأصغر، زكريا بن محمد بن محمود القزويني تولاه الله بفضله، وهو من أولاد بعض الفقهاء الذين كانوا مواطنين بمدينة قزوين، وينتهي نسبه إلى أنس بن مالك خادم رسول الله على وهو مولود عام 600ه، وله كتاب ثالث هو (خطط مصر) مخطوط .

وأنجب محمد من رجال العمود:

38 - الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك بن النضر الخزرجي ، النجاري ، الأنصاري . وأنجب الحسن من رجال العمود:

<sup>39 –</sup> طبقات الفقهاء للشيرازي(137) طبقات الشافعية للسبكي(312/5 ترجمة رقم 534) وطبقات الشافعية للإسنوي (148/2 ترجمة رقم 921) طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسيني (228) التدوين في أحبار قزوين (921 طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسيني (228) التدوين في أحبار قزوين (70/4) تحذيب الأسماء واللغات (207/2) بروكلمان (386/1) وينظر سير أعلام (668/1) تناب المفتري لابن عساكر (260) وينظر سير أعلام النبلاء(128/18) الأعلام للزركلي(167/7) آثار البلاد لزكريا القزويني(436) معجم المؤلفين لكحالة (158/12) معجم المعاجم والمشيخات والفهارس والبرامج والأثبات للدكتور يوسف المرعشلي(432/2).

39 - محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن أبو حاتم القزويني الأنصاري الآملي الطبري.

أحد أعظم أئمة الشافعية.

ومن أكبر حملة ألوية المذهب الشافعي.

قال السَّبْكِيُّ: الإمام العلم، أحد أئمة أصحاب الوجوه، هو أبو حاتم القزويني.

وقال الرافعي القزويني: إمام من أئمة أصحاب الشافعي.

ولد في مدينة آمل من طبرستان، وبها تفقه.

وقدم بغداد فتفقه بها على الشيخ أبي حامد الإسفراييني.

وقرأ الفرائض على ابن اللبان، والأصول على القاضي أبي بكربن الباقلاني.

ثم رجع إلى آمل، وصار شيخ تلك البلاد في العلم والفقه. وكان من أجل تلاميذه الإمام أبو إسحاق الشيرازي (ت 476هـ) الذي قال عنه: كان حافظًا للمذهب والخلاف، ونصف كتبًا كثيرة في الخلاف والمذهب والأصول والجدل، ودرَّس ببغداد وآمل، ولم

أنتفع بأحد في الرحلة كما انتفعت به وبالقاضي أبي الطيب، وتوفي بآمل سنة أربع عشرة أو خمس عشرة وأربعمائة.

قال السبكي: له المصنفات الكثيرة، والوجوه المسطورة، ومن مصنفاته (تجريد التجريد)الذي ألفه رفيقه المحاملي.

وقال ابن قاضي شهبة: ومن تصانيفه (الحيل) تصنيف لطيف يذكر فيه الحيل الدافعة للمطالبة، وأقسامها من المحرمة، والمكروهة والمباحة، و(تجريد التجريد) لرفيقه المحاملي، نقل عنه الرافعي في مواضع، منها: في النكاح في الكلام على التحليل، وفي موضعين من الظهار، وفي أوائل القضاء، ونقل في الروضة من زوائده في آخر الشفعة عن كتابه المسمى بالحيل.

روى عن أبي بكر بن داسة، وأبي حامد الإسفراييني، وأبي الحسين بن اللبان الفرضي، ومحمد بن أحمد بن رزقويه، وأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن الصلت، ومحمد بن أحمد الناتلي وغيرهم. وروى عنه ابنه أبو الفرج محمد، وعزيزي بن عبد الملك بن منصور، وغيرهما.

وكان ابن عمه الإمام زكريا القزويني قد ذكره في كتابه آثار البلاد وأخبار العباد.

قال ابن السمعاني: توفي سنة أربعين وأربعمائة، وجرى عليه الذهبي وابن هداية الله الحسيني. وذكره الذهبي مرة أخرى فيمن توفي قبل الستين تقريبًا. وقال تلميذه أبو إسحاق الشيرازي: توفي بآمل سنة أربع عشرة أو خمس عشرة وأربعمائة.

وكتاب الحيل موجود مخطوطه في مكتبة برلين برقم (4974)وفي شستربتي برقم (4463).

وينتسب إليه جماعة إلى الآن في قزوين، يقال لهم آل حاتم، كان منهم العلامة ياسر بن حمزة بن الحسين بن محمد بن العباس بن شعيب الحاتمي الأنصاري القزويني الحنفي، كان قد دخل اسطنبول عام 1319ه، وزار البقاع المقدسة أكثر من مرة، مرة كانت في عام

1322هـ ، وآخرها عام 1349هـ، وأخذ عن أعلام الحجاز، وأخذوا عنه، وتوفي في قزوين.

وأنجب محمود من رجالات العمود:

40 - محمد بن محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن ما لك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخررج الأنصاري .

أبو الفرج القزويني الأنصاري.

قال السبكي: كان فقيهًا زاهدًا صالحًا.

وقال ابن العماد: فقيه صالح، استملى عليه السِّلَفيُّ مجلسًا مشهورًا.

وقال ابن السمعاني: فقيه، فاضل، دين خير.

وقال أبو محمد الجرجاني: بارع في الفقه والفرائض.

سمع أباه ومنصورَ بن إسحاق الحافظ ، وسهل بن ربيعة ، وأبا علي الحسيني وغيرهم. وروى عنه ابن ناصر، والحافظ السلفي، وابن الحل، وشَهْدة الإبرية ، وآخرون.

وجج عام سبع وتسعين وأربعمائة، فضاع ولده قبل وصوله إلى المدينة الشريفة، فلما وصل إلى المسجد النبوي الشريف، أخذ يتمرغ في الباب، ويبكي، والخلق مجتمعون حوله، وهو يقول: يا رسول الله!! جئتك من بلد بعيد زائراً، وقد ضاع ابني، لا أرجع حتى تردَّ عليَّ ابنى!!

<sup>40 -</sup> طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (394/6 ترجمة رقم 701)، شذارت الذهب (3/4)، العبر (2/4-33)، طبقات الشافعية للحمال الإسنوي (149/2)، التدوين في أخبار قزوين (101/4)، الوافي بالوفيات (393/4).

فما زال يردد هذا القول حتى دخل ابنه من باب المسجد ، فاعتنقا ، وتباكى الخلق مما شاهدوه.

روى المظفر بن المطرف الخليلي قال: ثنا أبو الفرج محمد بن محمود بن الحسن القزويني ثم الطبري، حدثني السيد أبو علي عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن جعفر بن عبد الله بن الحسين الأصغر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بروايته عن آبائه واحدًا عن واحد قال: قال رسول الله عنه بروايته عن آبائه واحدًا عن واحد قال: قال رسول الله عنه بروايته عن الملك ».

كناه الإسنوي بأبي الفتوح، والمعروف أنه يكنى بأبي الفرج. توفي رحمه الله بآمل في المحرم سنة إحدى وخمسمائة، وكان قد ولد بها.

له من الولد أبو حامد القزويني، واسمه عبد الرحمن بن محمد، ولد بطبرستان في شهور سنة ثمان وستين وأربعمائة. وتفقه أبو حامد بخراسان وبما وراء النهر، وسمع في أماكن كثيرة. وكان إمامًا مناظرًا، مات بآمل في سنة ثمان وعشرين وخمسمائة. قال الإسنوي: ذكره التفليسي.

وأنجب غير عبد الرحمن، رجل عمود الأسرة:

41 - الحسن بن محمد بن محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري الآمالي.

ولد في آمل، وتوفي بها. وأنجب من رجال العمود:

42 - يوسف بن الحسن بن محمد بن محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جند ب بن عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج ، الأنصاري .

عَنُ الدين أبو المظفر الزرنديُّ الرازيُّ ، ويعرف أيضًا بأبي المحاسن . ولد سنة 640هـ.

وقال ابن حجر العسقلاني: سمع ببغداد من عبد الصمد بن أبي الجيش وأبي وضاح، ثم رحل إلى الشام ومصر وغيرهما، وطلب وحصل وجمع وخرج وحج أربعين حجة، وكان عدلاً فاضلاً وعابدًا ممعنًا، يحكى عنه كرامات، وزرند من عمل الري.

مات وهو قاصد إلى الحجاز مع الركب العراقي في سنة 712هـ، وله ذرية في المدينة الشريفة. أه

ونُسب لِزرند لأنه طلب العلم بها ، وهو أصل هذا البيت في المدينة ولذا يقال لأعقابه: (بيت الزرندي).

وأصلح الرُّبط التي بالمدينة كما نبَّه على ذلك ابن فرحون.

له من الولد:

أ. شهاب الدين أحمد، المولود عام 701هـ.

وكان أحمد هذا ذا عقل ورئاسة وتدين ظاهر، وقد أنجب أحمد من الأولاد: عبد الله ، ومحمدًا. وسافر مع أولهما إلى الشام، فماتا بالطاعون

<sup>42-</sup> ترجمته ومن ذكر معه: الدرر الكامنة (49/42 رقم5231) التحفة اللطيفة (272/1-273) الدرر الكامنة(180/4) وقم 4796)، الأعلام للزركلي(152/7) معجم المؤلفين(124/12) بروكلمان(267/2) هدية العارفين (157/2) كشف الظنون(250-747). إنباء الغمر (وفيات عام 800) أحمد بن يوسف: التحفة اللطيفة (272/1)، (272/3)، رقم 2704 تراجم رقم 2704، 2706 ، 2706 )، إثحاف الورى لابن فهد (830/3) العقد الثمين للفاسي (350/8) ، وانظر تحفة المحبين (8 ، 9 ، 13) والتحفة اللطيفة (72/3) ، 513 ، 292/2 الوافي بالوفيات (61/17) نصيحة المشاور لابن فرحون(95)، محلة بحوث ودراسات المدينة عدد 31 ، شوال/ذو الحجة 1430ه صفحة 161، 152، 166

سنة 749ه. وكان مولد عبد الله سنة 720هـ، وكان قد حفظ المتون، وجمع الفنون، فرأس وبرع.

أما محمد بن أحمد فكان قد نزل كازرون، وكان فقيهاً، محدثاً، صالحاً، متصوفاً، لقي بأردبيل سنة 763ه الفقيه الجمال يوسف الأردبيلي فأجاز له الأردبيلي وجعله ناظراً على كتابه (الأنوار لأعمال الأبرار) في فقه الشافعي (وهو مطبوع) ومات محمد يوم الأحد ثالث ذي القعدة سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة 783ه.

ب ـ شمس الدين محمد بن يوسف المولود عام 693ه. وكان محمد بن يوسف عالمًا، خرَّج له البرزاليُّ مشيخةً عن مائة شيخ، ومات البرزاليُ قبله، ورأس بعد أبيه بالمدينة، وصنف كتبًا عديدة، ودرَّس في الفقه والحديث، ثم رحل إلى شيراز، قال الزركلي: بعد سنة 742ه، فولي القضاء بها حتى مات سنة سبع أو ثمان وأربعين وسبعمائة في قول الجافظ الشمس الجزري.

## له من المؤلفات:

- 1 درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين. (وهو مطبوع).
- 2 بغية المرتاح إلى طلب الأرباح. جمع فيه أربعين حديثًا
   بأسانيدها، (وهو مخطوط).
  - 3 شرح بغية المرتاح. (وهو مخطوط).
    - 4 مولد النبي عَلَيْلَةٍ.
  - 5 معارج الوصول إلى معرفة آل الرسول. (وهو مطبوع)

وولد للشمس محمد بن يوسف هذا: محمد، وأبا أحمد السراج عبد اللطيف، ومجد الدين، وأم كلثوم، وأمَّ الحسن، وابنة ثالثة هي أمَّ أبي حَامِد المطريُّ وهو الذي أرَّخَ موتها بليلة الأحد خامس شوال سنة 783ه بداء ذات الجنب، وأرَّخَ موت أختها أمَّ الحسن بليلة الاثنين رابع ذي القعدة من نفس العام وبنفس الداء . أمَّا أم كلثوم ابنة الشمس محمد فقد نشأت بمكة وتزوجها أبو عبد الله بن عبد الكريم بن ظهيرة، وتوفيت في جمادي الأولى سنة 793ﻫ ودفنت بالمعلاة . أما مجد الدين فقد نزل الهند وحصل له إقبال عظيم من سلطانها، ورؤُسُ فيها رئاسة عظيمة كما قال ابن فرحون، ولعل له بقية هناك. أما السراج عبد اللطيف فقد كان من أكابر العلماء ورأس بين أقرانه، ذا عفة وديانة وصيانة. وولد للسراج عبد اللطيف عدة أولاد مباركين كما قال ابن فرحون: أحمد، ومحمد، وأبو الطاهر، وأبو الخير الزكي، والكمال أبو الفضل محمد، وأبو الفرج. وولد لأبي الفضل محمد الكمال: عبد اللطيف، وهو المقتول في اللجون بدرب الشام بعد سنة 851هـ، وولد لعبد اللطيف هذا: الشمس محمد. وعبد الملك بن الكمال محمد، وأبو الفرج بن الكمال محمد. ومن ولد أبي الطاهر بن السراج عبد اللطيف: عبد العزيزبن محمد بن أبي الطاهر. وولد لأبي الفرج بن السراج عبد اللطيف: عبد السلام، فمن ذريته عمر، وزينب، وعائشة، أولاد عبد العزيزبن عبد السلام، بن أبي الفرج. ومن ذرية عبد الرحمن بن أبي الفرج: محمد؛ وعبد الرحمن، وسِتُّ الجميع؛ أولاد أحمد بن عبد الرحمن بن أبي الفرج بن عبد اللطيف بن الشمس محمد بن العزيوسف بن الحسن بن محمد بن محمود بن الحسن.

وأنجب يوسف من رجال العمود:

43 - علي بن يوسف بن الحسن بن محمد بن محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الأنصاري .

النور الزرندي، الإمام، القاضي، العلامة.

ولد عام 710ﻫ، وقيل 708ﻫ، وقيل عام 703ﻫ بالمدينة المنورة .

كان شافعيًا، فتحول حنفيًا. وهو أول قضاة المدينة الحنفية. ونظر الآداب، وشارك في الفضائل، وطلب الحديث، وسمع بدمشق والقاهرة وبغداد، ودخل خوارزم وغيرها. وولي قضاء المدينة والتدريس بها والحسبة في سنة 766ه.

قال ابن حجر: كان سيفًا لأهل السنة، قامعًا للمبتدعة. قال ابن فرحون: ولي الحكم والحِسْبة بتوقيع شريف من غير سعي ولا طلب. ومن شيوخه: الوادي آشي، وابن حريث، والزبيربن علي الأسواني، والجمال المطري الأنصاري، ومحمد بن علي الغرناطي، والتفليسي، ومحمد العبدري.

<sup>43 –</sup> الدرر الكامنة (84/3 رقم 2957)، التحفة اللطيفة (268/3 ، 146/1)، المنهل الصافي (489/1)، المرور بين العلمين (مقدمة التحقيق)، كشف الظنون (1834)، تحفة المجبين (9)، وينظر التحفة اللطيفة أبيات له (64/3)، الوافي بالوفيات (256/2)، النحوم الزاهرة (116/11)، السلوك للمقريزي (193/3) نصيحة المشاور لابن فرحون (96). وترجمة ابنه عبد الرحمن ينظر: الضوء اللامع (105/4)، وإنباء الغمر (163/3)، وإنباء الغمر (156/7، وإنباء الغمر (78/3)، وأبناء الغمر (78/3)، وأبناء الغمر (78/3)، وأبناء الغمر (103/3)، وأبناء الغمر (103/3)، وعبد محب الدين وأعقابه: تحفة المجبين (9-10)، الضوء اللامع (103/3)، التحفة اللطيفة (38/3)، (103/3)، 110/3، (103/3)، عاية المرام لابن فهد (108/5)، تنبيه : في إنباء الغمر (81/2 وفيات عام 378) كذا محمد بن علي بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عبد الله. وهذا غلط ، أغا هو محمود بن الحسين وليس ابن عبد الله.

ومن أشهر تلاميذه: الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب (فتح الباري) ومنهم أيضًا الكرماني، الذي شرح البخاري ومسلم، ومنهم ابنا ظهيرة المكيان، وأبو الطاهر الخجندري، الذي تزوج ابنته عائشة بنت على الأنصارية.

قال الحافظ ابن حجر: قرأت عليه بحلب في رجب سنة وفاته، ومات بالمدينة في سابع أو ثامن ذي الحجة سنة 772هـ.

له مقامة بديعة في المفاخرة بين الحرمين الشريفين، سماها: (المرور بين العلمين في مفاخرة الحرمين). (طُبع)

أنجب من الولد: عبد الرحمن بن النور على، الذي ولد في ذي القعدة عام 746ه بالمدينة المنورة، ويعرف بالزين أبي الفرج الزرندي الأنصاري، قاضي الحنفية بعد أخيه أبي الفتح عام 783ﻫ، واستمر إلى أن مات، إلا أنه عزل مرة في سنة 784هـ، ثم أعيد، وولي حسبة المدينة، وكان عاقلاً متوددًا، فاضلاً عزيز المروءة، حدث بالصحيح وغيره، وأخذ عنه الأئمة وخلق كثير، وخطب وأمّ في المسجد النبوي. قال ابن حجر: تفرد بالإجازة من الزبيربن على الأسواني، راوي الشفاء، وكان خاتمة أصحابه. وذكره ابن حجر في معجمه. توفي عام 817هـ بالمدينة المنورة. وفتح الدين أبو الفتح محمد بن النور على. قاضي المدينة الحنفي إلى عام 783ﻫ، وكان مفتى الأحناف، ودرّس في مسجد المدينة، وتوفي بالمدينة ربما عام 783ﻫ، وله حسن، ويوسف، وعلى، والطيب، وأبو السعود. وخديجة بنت النور على . وعائشة بنت النور على . ومحمد محب الدين بن النور على الشافعي. ولد محب الدين محمد هذا: التاج عبد الوهاب، والسراج عمر، والبهاء محمد، فولد تاج الدين عبد الوهاب بن المحب محمد: معاذ بن عبد الوهاب، لأم وحده، وهو أكبر أولاد أبيه، وعبد السلام بن عبد الوهاب، ولد في جمادى الأولى عام 835هم، كان عالماً، مقرءً، شاعراً، أديباً، سكن مكة مدةً، دخلها من سنة 871هم، ورثا أمير مكة عجلان بن بركات، وتوفي بها في آخر ليلة الأحد رابع رجب عام 909هم، بعد أن سقط عام 907هم وتأثر على إثرها، ودفن بالمعلاة، وهو شقيق بقية أولاد عبد الوهاب، أمهم ابنة جمال الدين الكازروني، وعبد الواحد بن عبد الوهاب بن محب الدين محمد، شقيق عبد السلام، أحد الأعلام، كان كثير الرحلات، ولم ينجب، ومولده سنة بضع وأربعين وثمانمائة، ومحمد بن عبد الوهاب بن محمد، وهو شقيق عبد بضع وأربعين وثمانمائة ، ومحمد بن عبد الوهاب بن محمد ، وهو شقيق عبد السلام،

وأنجب النور علي غير ما ذكرنا رجلَ عمود الأسرة:

44 - عبد الوهاب بن علي بن يوسف بن الحسن بن محمد بن محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الأنصاري ، الزرندي ، المدني . تاجُ الدين أبو النَّصر الزرنديُّ الأنصاريُّ .

سمع على الزين المراغي مؤلفه تاريخ المدينة عام 779ه. وقرأ على الجمال الأميوطي الترمذي في مجالس، كان آخرها في 785/11/14هـ بالمدينة.

وأنجب عبد الوهاب رجل العمود:

<sup>44 -</sup> التحفة اللطيفة (108/3) .

45 - محمد بن عبد الوهاب بن علي بن يوسف بن الحسن بن محمد بن محمود بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك الأنصاري .

فتح الدين، أبو الفتح الزرندي.

ولد بالمدينة بعد عام 780ﻫ في قول السخاوي.

قال السخاوي: وحضر بالمدينة سنة 785ه على العلم سليمان السقا نسخة أبي مسهر وما معها.

وأجاز له البلقينيُّ، وابنُ الملقن، والزينُ العراقي، والهيثميُّ، والحلاويُّ، والسويداويُّ، والكمالُ الدميري، وغيرُهم.

ولي قضاء الحنفية بالمدينة مع حسبتها بعد ابن عمه القاضي النجم يوسف بن محمد القاضي نور الدين.

أخذ عنه التقي ابن فهد، وابنه النجم، وغيرهما إجازة، وذكره التقي ابن فهد في معجمه. مات بالمدينة يوم الأحد 838/11/14هـ، وصلى عليه بالروضة، ثم دفن بالبقيع.

وله من الولد: 1. سعد بن أبي الفتح محمد، الذي استقر بعده في قضاء الحنفية والحسبة، وتوفي في ربيع الثاني عام 868ه بالمدينة، ولم يعقب سوى زينب أم أبي الفرج بن علي بن يوسف، وكان له ولد يدعى أبا السعادات، توفي عن نحو عشر سنين. 2. والشهاب أحمد بن أبي الفتح محمد، ناب عن أبيه في قضاء الحنفية، توفي في المدينة عام 864ه، ولم يعقب. 3. وجمال الدين سعيد بن أبي الفتح محمد، طلب العلم، وناب عن أخيه سعد في ولاية القضاء والحسبة بعد وفاة أبيه، ثم

<sup>45 -</sup> تحفة المحبين (9-11) ، الضوء اللامع (135/8 ، 140/2 ، 253/3 ، 256/3 ، 57/5 ، (135/9 ، 57/5 ، (256/3 ، 253/3 ) . التحفة اللطيفة (558/3 ، 240/1 ، 240/1 ، 137/2 ، 398/2 ) .

وليهما بعد موت أخيه سعد، وكان حنفيًا بارعًا في استحضار المذاهب الأخرى، وجلس للتدريس، وكان جيد الإلقاء، توفي بمكة في جمادي الأولى سنة 874ه عن بضع وستين، ودفن بالمعلاة، بجوار أبي الفتح المراغي، بالقرب من الفضيل بن عياض، وهو والد النور على ، وأبي الفتح محمد ، وأم هاني . أما النور على بن سعيد فقد ولد بعد عام 840هـ بالمدينة، فحفظ المتون، وأتقن القراءات، والأصول، والفقه، والعربية، والمنطق. وولي قضاء الحنفية وحسبة المدينة بعد موت أبيه، وكانت له حلقةَ علم بالمسجد، وركب البحرَ سنة 873ه للقاهرة، فبلغه الطاعون، فعاد، ثم كان دخوله لها في سنة 897هـ، مع باقي القضاة حين المرافقة في بعضهم، فحفهم اللطف، وأسرعوا الرجوع، للطاعون أيضًا، ثم سافر إليها مرة أخرى بحرًا عام 899هـ، فوجد الطاعون بها، فمات فيه عام 910هـ. وأما محمد بن سعيد، ويعرف بفتح الدين أبي الفتح، فكان من العلماء المتقنين الحافظين، وباشر القضاء والحسبة عن أبيه، ثم عن أخيه، ثم وليهما بعد وفاة أخيه بمصر عام 910هـ، واستمر بها إلى أن مات، فتولى القضاء بعده ولده سعيد بن محمد . 4.والشمس محمد بن أبي الفتح محمد، أحد الإخوة الخمسة، كان حنفيًا، مات في أول سنة 843ه عن بضع وثلاثين عامًا، ولم يعقّب، بل لم يتزوج. وسارة، وعائشة، وفاطمة، بنات أبي الفتح محمد.

وأنجب أبو الفتح محمد بن عبد الوهاب خامسهم رجل العمود:

46 - عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن علي بن يوسف بن الحسن بن محمد بن محمود بن الحسن بن محمد بن محمد بن أنس بن الحسن بن الحسن بن محمد بن أنس بن مالك الأنصاري الزرندي .

جمال الدين الأنصاري الأُنسِيُّ.

ولد ونشأ بالمدينة الشريفة، كان منشغلاً بما يهمه من أمر المعيشة، منصرفًا عن الولاية والرئاسة، ولم يفارق المدينة إلا إلى مكة، وهو أحد الإخوة الخمسة، مات بالمدينة عام 862ه عن بضع وأربعين سنة. وهو والد المحمّدين الثلاثة، وهم: 1.مجد الدين محمد بن عبد الله، وهو أكبرهم. ولد بالمدينة في آخر عام 848هـ، وكان عالمًا حافظًا للمتون والفنون، تفقه على عمه سعيد وعلى غيره، ورحل في طلب العلم، فدخل القاهرة عام 874ه، ثم دخل منها الشام من قابل، ودخل بعدها حلب، وزار بيت المقدس مرتين، وقدم القاهرة مرة أخرى عام 891هـ. قال السخاوي: تميز في الفقه، وشارك في غيره، وله نظم، ودرس بالمسجد النبوي بعد الإذن له في ذلك، مع عقل وسكون وانجماع. 2.ونجم الدين محمد بن عبد الله. مولده عام 851ه. وتولى الحسبة وقتاً وتكرر سفره للقاهرة ودمشق وغيرهما، وزار بيت المقدس، واستخلفه ابن فرفور على قضاء الركب الشامي في سنة 890ه في الذهاب لكة.

وثالثهم هو رجل عمود الأسرة، وهو:

47 - شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن علي بن يوسف بن يوسف بن الحسن بن محمد بن محمد

<sup>46 –</sup> الضوء اللامع (57/5–109/8–110) ، التحفة اللطيفة (398/2–608/3) .

<sup>47 –</sup> الضوء اللامع (110/8) ، التحفة اللطيفة (610/3) .

الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك الخزرجي النجاري الأنصارى.

قاضي المدينة الحنفي. وأمَّ وخطب في مسجد رسول الله ﷺ. ومولده عام 857هـ وتوفي بها ، ولم يخرج إلا للحج ونحوه.

أنجب رجل العمود:

48 - أحمد بن الشمس محمد بن الجمال عبد الله بن الفتح محمد بن التاج عبد الهواب بن النور علي بن العز يوسف بن الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن مالك، الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك، الخررجي، النجاري، الأنصاري.

شهاب الدين الأول الأنصاري.

ولد بالمدينة . وطلب العلم ، وأمَّ وخطب بمسجد رسول الله ﷺ . ومنه اكتسب هذا البيت هذه التسمية ، فيقال في الأجيال التي تلته: (بيت الأحمدى الأنصاري) فالشهاب أحمد مفصل في عمود النسب.

وأنجب: محمدًا، ومريم، وزينب.

كما أنه أنجب رجل العمود:

49 - عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن علي بن يوسف بن الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن

<sup>48 -</sup> تحفة المحبين (15)، رحلة ابن بطوطة (137) .

<sup>49 -</sup> نحفة المحبين (15 ، 16 ، 16)، صك شرعي مؤرخ في 30/3/301هـ، صك مؤرخ في 1041/6/16هـ .

ولد في حدود سنة 915ه. وكان فقيهًا عالمًا، فاضلاً عاملاً، خطيبًا . كف بصرُه في آخر عمره . وتوفي بالمدينة عام 992ه تقريبًا . وأعقب من البنات ثلاثًا وهن: أم الحسين فاطمة، وأمة الرحمن، وزينب، وقد انقرض عقبهن . وأعقب من الذكور ثلاثة: محمدًا، وهو أعقب محمد سعيد بنتين: فاطمة، وسِتُ أعقب محمد سعيد بنتين: فاطمة، وسِتُ الأهلِ، ويرخمون اسمها به ((ستيت)). وعبد الرحم بن عبد الرحمن الأحمدي ، وهو أعقب حسنًا ، المتوفى بالمغرب في حدود عام الأحمدي ، وهو أعقب حسنًا ، المتوفى بالمغرب في حدود عام 1088 عن بنت تسمى زينب .

وأعقب غيرهم رجل العمود :

50 - أحمد بن عبد الرحمن بن الشهاب أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب بن علي بن يوسف بن الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك، الخزرجي، الأنصاري، الأنصاري،

شهاب الدين أحمد الثاني.

ولد بالمدينة. وطلب العلم بها. وتزوج فاطمة بنت الشيخ صالح السندي وأنجبت من الولد: عبد الله، مات صغيرًا.

وأنجب من رجال عمود الأسرة:

51 - عبد الكريم بن الشهاب أحمد بن عبد الرحمن بن الشهاب أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد بن محم

<sup>50 –</sup> نحفة المحبين (17، 18) ، صك شرعى مؤرخ في 1026/3/30ه ، صك مؤرخ في 1055/6/12ه .

<sup>51 –</sup> تحفة المجبين (17،18،34،170،231)،صك شرعي مؤرخ في 1026/3/30 هموصك مؤرخ في 1041/6/16هموصك مؤرخ في 1026/3/30هموصك مؤرخ في 1048/12/10هموصك مؤرخ في 1048/12/10هموصك مؤرخ في 1097/11/26هموصك مؤرخ في 1097/1/12هموصك مؤرخ في 1097/1/12هموصك مؤرخ في 1098/1/18هموصك مؤرخ في 1097/1/12

بن محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك الخزرجي، النجاري، الأنصاري.

ولد في حدود عام 993ه بالمدينة وتوفي بها في حدود عام 1068ه. وأعقب من الأولاد: 1 - عبد القادربن عبد الكريم، والد آمنة، المتوفاة من غير ولد، وكان بصيرًا. 2 - عبد الرحيم بن عبد الكريم، وأعقب بنتًا ماتت صغيرة، وتوفي سنة 1085هـ. 3 - ومحمد مكي بن عبد الكريم، ولد بمكة المكرمة عام 1033هـ، ونشأ على طلب العلم، وتأدب حتى بلغ أعلى المراتب، وكان حسن الخط، ورحل إلى استنبول عام 1063هـ، وأم وخطب ودرس في مسجد رسول الله ﷺ ورحل مرة أخرى إلى استنبول عام 1080هـ، صحبة الأديب الخطيب إبراهيم الخياري، الذي ذكره في رحلته، وذكر وفاته بطريق مصر مطعونًا مبطونًا، ودفن بمقبرة قرية العقبة، وذلك في شهر ذي القعدة عام 1081هـ. وتزوج من فاطمة بنت أحمد الكبير الحنبلي النجدي، وأعقب: سليمان بن محمد مكي، المتوفى بمصر مطعونًا عن غير ولد عام 1089هـ. وعبد الله بن محمد مكي، وتوفي عن غير ولد. ومحمد بن محمد مكى: ونشأ على طريقة والده، وكان خطيبًا أديبًا، ولد عام 1078هـ، ورحل إلى استنبول عام 1106هـ، وتوفي بالمدينة من غير ولد عام 1118هـ. وبديعة بنت محمد مكي: ولدت في المدينة عام 1079هـ، وكانت امرأة كاملة، عاقلة، مشهورة، تزوجها الريس أبو العزِّ الحنبليُّ النجدي، ولم تعقّب، وأوقفت ثروتها لله تعالى، وتوفيت عام 1143ه.

وأنجب عبدُ الكريم من رجال العمود:

52 - يوسف بن عبد الكريم بن الشهاب أحمد بن عبد الرحمن الأحمدي بن الشهاب أحمد بن عبد الأحمد بن عبد الوهاب بن علي بن يوسف بن يوسف بن الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك، الخزرجي، النجاري، الأنصاري.

ولد بالمدينة المنورة عام 1052هـ، فنشأ على العلم والعمل والعبادة والصلاح، وتوفى بعرفة ملبيًا يوم الاثنين عام 1118هـ.

وكان حسن الخط. له شرح على مقدمة الشيخ محمد الدلجي في مصطلح الحديث سماه: فتح الكريم المنجي في شرح مقدمة الدلجي. وأعقب من الأولاد الأمجاد:

1 - أحمد بن يوسف . ولد عام 1080هـ ، وتوفي عام 1126هـ .
 وأمه: كفاية بنت الريس عبد الرحمن العباسي .

وكان قد طلب العلم حتى برع فيه، ودرَّس بالمسجد النبوي، وخطب وأمَّ بالمحراب المصطفوي، وأعقب من الأولاد: 1 - حسن أبو المكارم بن أحمد بن يوسف، ومولده عام 1121ه، وتزوج أم سليم ((ستيت)) بنت عبد الكريم بن يوسف الأنصارية عام 1140ه، وله منها من الولد: محمد، وأبو السعود، وزينب، وفاطمة، درجوا صغارًا، كما له أحمد بن حسن الذي طلب العلم وتوفي شهيدًا في جمادى الأولى عام 1177ه، وولد

<sup>52 –</sup> تحفة المحبين (18–19)، سلك الدرر (248/4)، تراجم أعيان المدينة المنورة (51)، صك شرعي مؤرخ في 1085/11/11هـ، وصك شرعي مؤرخ في 1/91/2/7 هـ، وصك مؤرخ في 1/20/4/2هـ، وصك مؤرخ في 1/26/3/15 هـ .

لأحمد ولد اسمه حسن بن أحمد، درج صغيرًا، وهو من ابنة عمه خديجة بن محمد أبي البركات الأنصاري وتوفي أحمد هذا مسجوناً في القلعة عام 1177ه. 2 - عبد الله بن أحمد بن يوسف. ولد عام 1126ه. 3 - زينب بنت أحمد بن يوسف. ولدت عام 1115ه. وتوفيت عام بنت أحمد بن يوسف. ولدت عام 1115ه. وتوفيت عام 1138ه. وتزوجت من ابن عمها محمد سعيد بن عبد الكريم.

2 - عبد الرحيم بن يوسف ، ولد تقريبًا عام 1090ه . وطلب العلم، وأم وخطب بمسجد رسول الله علم ورحل إلى اليمن عام 1128ه، ثم رحل من اليمن إلى الهند، وتوفي في الهند عام 1124ه . وله من الأولاد: محمد، وأم الحسن، درجا صغيرين، فانقرض عقبه.

3 - خديجة بنت يوسف . ولدت عام 1092ه تقريبًا. وتوفيت بكرًا
 عام 1133ه .

وأنجب يوسف بن عبد الكريم من رجال العمود :

53 - عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن أحمد بن عبد الرحمن الأحدي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن على بن يوسف بن الحسن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك، الخزرجي، النجاري .

<sup>53 -</sup> تحفة الحبين (19 ، 105)، سلك الدرر (80/3)، تراجم أعيان المدينة (60)، حلية البشر للبيطار (1556/1)، صك شرعي مؤرخ في 1118/3/7 هـ، وصك مؤرخ في 11128/4/10هـ، وصك مؤرخ في 1128/4/10هـ، وصك مؤرخ في 1128/11/23هـ، وصك مؤرخ في 1129/12/8 م.

عبد الكريم أفندي الأنصاري .

أمه وأم أخويه عبد الرحيم وخديجة هي: رقية بنت علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بافضل السعدي المذهجي، والشيخ عبد الله بافضل هو العلامة الجليل صاحب المقدمة الحضرمية في فقه الشافعية، التي شرحها العلامة ابنُ حجر الهيتمي المكي .

ولد عبد الكريم بن يوسف في شوال عام 1085ه. وكان فاضلاً، أديبًا، خطيبًا، وإمامًا بالروضة المطهرة، حافظًا، متكلمًا لا يعيا، أخذ العلم عن والده، وعن أعيان عصره، وتوفي بمكة المكرمة سنة 1162ه، ودفن بالمعلاة.

وأعقب من الأولاد من زوجته أم هانئ بنت محمد سعيد أفندي سيدون: 1 - محمد سعيد بن عبد الكريم، ولد بالمدينة عام 1115ه، وطلب العلم والأدب، ونظم ونثر، وتزوج ابنة عمه زينب بنت أحمد، فولدت له أحمد، وعائشة ، درجا صغيرين، ثم تزوج محمد سعيد الشريفة زينب بنت السيد إبراهيم فيض الله الأوزبكي البخاري، وولدت له عدة أولاد وبنات ماتوا صغارا، ما عدا أم الفرج، ومولدها عام 1144ه، التي تزوجت من ابن عمها أبي الفرج محمد بن يوسف، كا سيأتي في محله، ثم تزوج محمد سعيد من فاطمة قادين بنت محمد حسن أفندي شيخ القراء، وولدت له ولدًا سماه أبا بكر محفوظ عام 1151ه، الذي تزوج أم الهدى بنت محمد أبي البركات الأنصاري، ابنة عمه، ثم تزوج من الشريفة علوية بنت السيد زين الأزهري، وولدت له بنتًا سماها ست الأهل، ومولدها في شعبان سنة الأزهري، وولدت له بنتًا سماها ست الأهل، ومولدها في شعبان سنة

1179هـ، ثم تزوج عائشة بنت الخطيب عبد الرحمن بن عبد الكريم الأنصاري، وتوفي عنها في ربيع الثاني سنة 1181هـ. وتوفي محمد سعيد بن عبد الكريم في 1163/7/7ه. 2 - محمد أبو البركات بن عبد الكريم، ولد في سنة 1118هـ، وبرع في الفقه، وعمل للدين وللدنيا، وتزوج آمنة بنت محمد أفندي القونوي، وولدت له عدة بنات متن صغارًا إلا أم الهدى، فقد تزوجت من ابن عمها محفوظ بن محمد سعيد ، ومولدها في سنة 1138هـ ، وتوفيت في 1174/11/17هـ. وتزوج بعد ذلك من عدة زوجات، منهن: الشريفة زينب بنت السيد على المهدلي، وولدت له عدة أولاد ماتوا صغارًا. وتزوج من سعيدة ، تابعة محمد أفندي القونوي ، وولدت له : عمر ، وخديجة ، وعبد الكريم، وبديعة . أما عبد الكريم، فمولده في سنة 1166هـ، وتوفي غريقًا في بركة الحديقة الكركية في سنة 1177هـ. وأما خديجة بنت محمد أبي البركات، فقد وُلدت في مكة المكرمة في سنة 1158هـ، وتزوجت من أحمد بن حسن بن يوسف بن عبد الكريم الأنصاري، ثم تزوجت من الخطيب أبي بكر الحميداني، وولدت له ولدًا سماه عبد الرحمن، ثم مات صغيرًا، وتوفيت هي عن غير ولد في جمادى الأولى سنة1194هـ. وأما بديعة بنت محمد أبي البركات، فمولدها في صفر سنة 1168هـ، وتزوجت حيدر بن علي الأنصاري، ابن عمها، وولدت له ولدًا سماه عليًا، ومات صغيرًا، ثم ولدت له بنتًا سماها الطاهرة في صفر سنة 1190هـ، ثم ولدت له ولدًا سماه أحمد ، مات صغيرًا . وتوفيت بديعة في جمادى الأولى سنة 1194هـ. وأما عمر بن محمد

أبي البركات، فمولده سنة 1156هـ، وتزوج فاطمة بنت الريس فتح الله، وولدت له عدة أولاد ماتوا صغارًا، وعاش منهم زين العابدين. ورحل عمر إلى مصر في طريقه إلى استنبول، إلا أنه توفي هناك سنة 1184هـ، ودفن بالقرافة . 3 - ويوسف بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم، ومولده في حدود عام 1121ه، وطلب العلم وبرع، وأم وخطب، ودرس في مسجد رسول الله ﷺ وألف الرسائل والخطب، ورحل إلى العراق عام 1172هـ، كما رحل إلى مصر، والصعيد، ثم ركب البحر إلى ينبع، ثم إلى المدينة المنورة، ومات شهيدًا في فتنة حصلت له ولبعض أهل بيته، وكانت وفاته ليلة الأربعاء في 1177/5/2ه في القلعة، ثم بعد خمس سنين أي في 1182/5/25ه أخرج هو ومَن قتل معه من القلعة ودفنوا بالبقيع . وكان يوسف قد تزوج من عدة زوجات، تزوج أولاً من الشريفة علوية بنت هاشم بن هاشم بن إبراهيم الموسوي، وولدت له محمدًا أبا الفرج في جمادى الأولى سنة1146هـ، الذي طلب العلم على طريقة آباءه، فأخذه عن أبيه وغيره، ونظم الشعر الحسن، وتزوج أم الفرج بنت محمد سعيد بن عبد الكريم ابنة عمه، فولدت له:عمر، وعليًا، وعثمان، وعلوية، وسعدية. فأما عمر، فمولده في سنة 1169هـ، وتوفي مراهقًا في سنة 1182ﻫ . وأما على ، فمولده في سنة 1173ﻫ، أعقب ابنه محمد أمين بن على ، الذي تزوج رقية بنت عبد الرحمن بن حسين بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الكريم، فأعقب خديجة تزوجت من صالح سمان ولم تعقب، وأحمد بن محمد أمين مات عن غير ولد . وأما عثمان، فمولده في سنة 1175هـ . وأما علوية، فمولدها

في سنة 1171هـ، وتوفيت غريقة في بِرْكِة الحديقة القُمْقُمجِيَّة يوم عيد الفطر سنة 1173هـ. وأما سعدية، فمولدها في سنة 1177هـ، بعد وفاة والدها، فتزوجت من ابن عم أبيها عباس بن على العياشي بن عبد الكريم الأنصاري، وماتت عن غير ولد عام 1194ه. وتزوج يوسف بن عبد الكريم أيضًا من فاطمة بنت إبراهيم الفيومي الفقيه، وولدت له بنتًا اسمها بديعة، مولدها في سنة 1148هـ، ووفاتها في سنة 1148هـ، وتزوج يوسف أيضًا من حبيبة بنت الشيخ محمد سعيد الحيدري، وولدت له ولدًا اسمه أحمد، توفي صغيرًا في سنة 1175هـ. وتزوج يوسف أيضًا من صالحة بنت محمد سعيد كتخداي القلعة السلطانية الشهير بالإنقشاري، وولدت له عدة أولاد، ذكور وإناث، لم يعش منهن إلا رقية، المولودة في سنة 1163هـ، وتزوجت من السيد عمر السقاف باعلوي، وولدت له، وتوفى حوالي عام 1194ه. 4 - على العياشي بن عبد الكريم، ولد في رجب سنة 1134هـ، وتزوج في عام 1155ه من أم كلثوم بنت حسين أفندي، كاتب السلطان بالمدينة، وولدت له عدة أولاد : حسن بن على العياشي، ولد عام 1151هـ، واستشهد عند الباب المصري في بعض الفتن الواقعة بالمدينة في ليلة 1173/7/25هـ. وحسين بن على العياشي، ولد في محرم سنة 1158هـ، وحفظ القرآن العظيم، وطلب العلم الشريف، وأم وخطب بالمنبر النبوي، وتزوج من سلمي بنت يوسف بن عبد الكريم، ابنة عمه، وتوفيت، ثم تزوج رقية بنت عبد الرحمن بن عبد الكريم، ابنة عمه، فولدت له ولدًا سماه عبد القادر، ثم توفي صغيرًا، ثم

ولدت له فاطمة بنت الحسين في جمادى الأولى سنة 1194هـ. ومحمد سعيد بن على العياشي: توفي صغيرًا . وعبد الكريم بن على العياشي: توفي صغيرًا . وعباس بن على العياشي: ولد في محرم سنة 1167هـ، فحفظ القرآن، وصلى به التراويح في شهر رمضان، وطلب العلم، فأم وخطب في المسجد النبوي، وتزوج على سعدية بنت محمد أبي الفرج بن يوسف الأنصارية، وماتت عنده في عام 1194ه من شهر ربيع الثاني عن غير ولد . ثم تزوج عباسُ بعدها من مريم ابنة الشيخ مصطفى الشامي، أمين الفتوى، وولد له منها سلمي، ثم ماتت زوجته نفساء بعد عشرة أيام في ذي الحجة 1195هـ، ثم تزوج سعدية بنت عبد المحسن أسعد الرفاعي، مفتى المدينة . وحيدر بن على العياشي، ولد في جمادي الأولى سنة 1168هـ، وأمه الشريفة الطاهرة بنت السيد إبراهيم فيض الله البخاري، فحفظ القرآن،وصلى به التراويح في شهر رمضان، وأم وخطب بمسجد رسول الله ﷺ وتزوج من بديعة بنت محمد أبي البركات، ابنة عمه، وولدت له ولدًا سماه عليًا، مات صغيرًا، ثم ولدت له بنتًا سماها الطاهرة في شهر صفر من عام 1190هـ، ثم ولد له ولد سماه أحمد، مات بعد أبيه بقليل، وتوفى حيدر في 1194/4/12هـ. وتوفي على العياشي الأنصاري بالقاهرة مطعونًا في 1173/10/6هـ 5 - أم سليم ((ستيت)) بنت عبد الكريم: ولدت في جمادى الأولى عام 1126ﻫ، وتزوجت من ابن عمها حسن بن أحمد بن عبد الكريم الأنصاري، وولدت له، وتوفيت في يوم السبت 1186/5/15هـ. 6 - أمَّ الخير رقية بنت عبد

الكريم: ولدت في شوال سنة 1132هـ، وتوفيت بمكة المكرمة بكرًا في شهر ربيع الأول سنة 1159هـ، ودفنت بالمعلاة بجوار السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رَضَوَاللَّهُ فَيَا.

وأنجب عبد الكريم من رجال العمود:

54 - عبد الرحمن بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن الشهاب أحمد بن عبد الرحمن الأحمدي بن الشهاب أحمد بن الشمس محمد بن عبد الأحمد بن عبد الوهاب بن علي بن يوسف بن الحسن بن محمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن أنس بن محمد بن الخورجي ، النجاري .

وجيه الدين الخطيب عبد الرحمن أفندي الأنصاري.

ولد بالمدينة المنورة في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة ألف ومائة وأربعة وعشرين من الهجرة 1124/7/12هـ، وتوفي في سنة ألف ومائة وخمسة وتسعين من الهجرة في نهاية شهر ذي القعدة الف ومائة وخمسة ونسأ على طلب العلم والمعرفة والأدب، وحفظ القرآن، وصلى به التراويج في مسجد رسول الله على وألف الرسائل والحطب.

<sup>54 -</sup> تحفة الحبين (27- فما بعدها )، سلك الدرر (303/2)، تحفة الدهر، تراجم أعيان المدينة (54)، الأعلام للزركلي (311/3)، معجم المؤلفين (45/5)، هداية العارفين 555/1، إيضاح المكنون 213/1، الأخبار الغريب 41، صكوك مؤرخة في 1151/9/17هـ، 1163/6/3 مداية العارفين 1181/4/2 هـ. 1184/4/2 م. 1184/4/2 هـ. 1184/4/2 م.

قال المرادي والداغستاني في تحفة الدهر ونفحة الزهر في أعيان المدينة من أهل العصر صفحة 62، وصاحب تراجم أعيان المدينة أن وفاته كانت في 1195/11/27 هـ، وعقب بعض الباحثين فقال: هذا غير صحيح، لأن المؤلف كان حتما حيا بعد ذلك الوقت بكثير، فقد ذكر في كتابه تحفة الحجين (ص31) حادثة وقعت في شهر ذي الحجة عام 1195ه، ثم صرح في آخر الكتاب أنه انتهى من تأليف كتابه في اليوم الخامس من شهر الله الحرام من شهور افتتاح سنة 1197ه، وولد له مولودة في 1196/7/22 سماها رقية. والصحيح الذي ذكره المرادي، لأننا لم نجد له ذكر البتة بعد ذلك التاريخ في الصكوك الشرعية، إضافة إلى أننا نجد من خلفه في ولاية نظارة الأوقاف قبيل هذا التاريخ بنحو شهر، ومعلوم أن النظارة لا تنقل إلى الغير إلا بالوفاة،أما بنته رقية فالتاريخ الذي ذكر غير صحيح، فهي قد ولدت عام 1169ه، كما أنما ولدت لابن عمها حسين مولوداً في عام 1194ه.

ورحل إلى اليمن في سنة 1172هـ.

وهو الباقي عَقِبُه الآن في المدينة إلى هذا اليوم، فهو أصل البقية الباقية وهو مِفْصَلُ في عمود النسب.

أبدع في التأليف والأدب، وقال الشعر وألف الرسائل والخطب، فله من المؤلفات:

- 1 تحفة المحبين والأصحاب، في معرفة ما للمدنيبن من أنساب، (طُبع) وهو مِن أُجَلِّ وأفضل الكتب التي كتبت عن المدينة وسكانها في ذلك العصر، وتعود أهميته في تبيين التاريخ الحضاري للمدينة المنورة، وذكر أخبار سكانها وأصولهم، ويصوِّر الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمدينة وأهلها في خلال تلك الفترة التي عاش فيها.
- 2 نشر كمائم الأزهار المستطابة في نشر فضائل أنصار طابة. (لا يعلم عن حاله شيء)
- 3 قرة العيون في الرحلة إلى اليمن الميمون. (لا يعلم عن حاله شيء)
- 4 نزهة الأبصار في عدم صحّة نسب الخمسة البيوت إلى الأنصار .
   (ولا نعلم عن حاله شيء)

وغيرها من الكتب والرسائل.

وتزوج من خديجة بنت الشيخ سعيد عبد العال المالكي، وولدت له محمدًا جمال الدين سنة 1149هـ، وتوفي صغيرًا، وفاطمة، وعبد الرحيم، وعباسًا، ماتوا صغارًا، وتوفيت بالطائف.

وتزوج فاطمة بن موسى أفندي الطرنوي، الإمام الحنفي سنة 1182ه، ثم تزوج من فاطمة بنت عبد الخالق القبيطي في 1182/12/12ه، وولدت له بنتًا وولدًا، وماتا صغيرين.

وتزوج قبل فاطمة الطرنوي، وفاطمة القبيطي: الشريفة فاطمة بنت السيد على جلبي الديار بكرلي الإدريسية الوفائية، فولدت له: رقية الكبرى في صفر سنة 1163هـ، وتوفيت عام 1166هـ، وعائشة بنت عبد الرحمن في 1164هـ، وتزوجت من ابن عمها محفوظ في شوال 1176هـ، وقد تقدم ذكرهما، وتزوجت بعدُ من الشيخ عبد الله الخاشقجي، وولدت له بنتًا ، ثم أحمد ، وولدت له مصطفى في شوال سنة 1188هـ، وولدت له ولدًا سماه عبد الرحمن في شهر رمضان سنة 1190هـ، ثم توفي صغيرًا. وأسماء بنت عبد الرحمن، ولدت في أول ربيع الأول سنة 1166هـ، وتزوجت من الخطيب أبي الفتح الخليفتي العباسي، فولدت له أم الحسن، وتوفيت صغيرة عام 1185هـ، وولدت له محمد عبد الكريم المتوكل على الله في يوم عيد الأضحى عام 1186ﻫ، وأحمد المتوكل في محرم سنة 1190هـ. وسلمي بنت عبد الرحمن، ولدت بمكة المكرمة في صفر من عام 1168ه، وتزوجت من موسى أفندي المرعشى، وولدت له: محمدًا، وعبد الله ، ومصطفى . ورقية بنت عبد الرحمن ، ولدت بمكة في 1169/7/22هـ، وتزوجت من ابن عمها حسين بن على، وولدت له كما مر. وأحمد صفى الدين بن عبد الرحمن، ولد بمكة في محرم سنة 1174ﻫ، وتوفي بالمدينة في 1178/12/27ﻫ.

وتوفيت فاطمة بنت علي جلبي الديار بكرلي في شهر ذي القعدة من سنة 1179هـ.

وكان قد جاور بمكة المكرمة سبعة عشر عاماً، وحج نحو اثنين وعشرين حجة . كما أنه كان قد رحل إلى اليمن في سنة 1172هـ، وزار من فيها من العلماء والفقهاء والأدباء، كما التقى بالإمام المهدي العباسي بن الهمام المنصوري الإمام المتوكل على الله، الذي تولى الإمامة من سنة 1161ه حتى سنة 1189هـ، وحصل له من هذا الإمام غاية الاعزاز والإكرام، وامتدحه في قصيدة هو ووزيره الفقيه أحمد النهمي ونقيبه الأمير الماسي المهدي وغيرهم من الأمراء، وسطر رحلته هذه في سفر سماه (قرة العيون في الرحلة إلى اليمون) وقد تقدم ذكره .

وكان قد ولي نظارة وقف والده بعد وفاة أخيه الشيخ يوسف بن عبد الكريم الأنصاري، وورث لذريته العديد من العقارات داخل المدينة وخارجها، والمتمثلة في الأراضي والمزارع والبيوت .

وتوفي الشيخ عبد الرحمن بن عبد الكريم في سنة ألف ومائة وخمسة وتسعين من الهجرة في نهاية شهر ذي القعدة.

وأنجب من الشريفة فاطمة الوفائي من رجال العمود:

55 - علي العلواني بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب بن علي بن يوسف بن الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك بن

<sup>55 -</sup> تحفة الحبين(30 ، 227)، صك مؤرخ في 1205/8/2هـ، وصك مؤرخ في شهر ربيع الثاني لسنة 1206هـ، وصك مؤرخ في 1220/7/8هـ.

النضربن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن المرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان،

على أفندي العلواني الأنصاري. ولد بالمدينة المنورة في 1177/5/2هـ.

نشأ على طلب العلم ، فأخذ عن أبيه وعن أعلام عصره ، وأم وخطب في مسجد رسول الله ولي نظارة وقف جده الإمام عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم الأنصاري، وأنجب ابنه محفوظ بن علي في المدينة المنورة، وتوفي محفوظ عن غير ولد . وأنجب على العلواني الأنصاري من رجال العمود:

56 - حسين بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن أحمد بن مجمد بن عبد الله بن مجمد بن عبد الله بن عبد الوهاب بن علي بن يوسف بن الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك، الخزرجي، النجارى، الأنصارى.

حسين أفندي الأنصاري، ولد بالمدينة المنورة.

<sup>56 -</sup> صك مؤرخ في الخامس عشر من شهر رجب لسنة 1232هـ، وصك مؤرخ في شهر رجب لسنة 1240هـ.

ونشأ على طلب العلم والمعرفة، وحفظ القرآن، وأمَّ وخطب ودرَّس بمسجد رسول الله ﷺ وولي نظارة وقف جده الإمام عبد الكريم الأنصاري.

وأنجب من رجال العمود:

57 - عبد الرحمن بن حسين بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن أحمد بن عبد الله بن بن عبد الكريم بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن علي بن يوسف بن الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن أنس بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن أنس بن مالك، الخزرجي، النجاري، الأنصاري.

عبد الرحمن أفندي الأنصاري، ولد بالمدينة المنورة بعد الألف والمائتين، وتوفي غرة القرن الرابع عشر.

ونشأ على طلب العلم والمعرفة والأدب، وأمَّ ودرَّس وخطب بالمسجد النبوي، وكان مِن الأدباءِ المشهورين، ومن المؤرخين المحققين الشاهدين. وولي نظارة وقف جدِّه، له مسودة في تاريخ الحجاز نقل منها السيد جعفر بن حسين هاشم الموسوي (ت 1342هـ) كثيراً من الأخبار في كتابه (الأخبار الغريبة في ذكر ما وقع بطيبة الحبيبة) (وهو مطبوع).

وأعقب من الولد: 1.رقية بنت عبد الرحمن، ولدت في المدينة المنورة، وتزوجت من محمد أمين بن علي بن محمد أبو الفرج بن يوسف بن عبد الكريم ، وولدت له: أحمد بن محمد أمين،

<sup>57 –</sup> صك شرعي مؤرخ في 1232/7/15ه، وصك مؤرخ في 1236/12/27ه، وآخر في شهر رحب سنة 1240ه، وصك مؤرخ في 1317/9/28ه، وصك مؤرخ في 1317/9/28ه، وصك مؤرخ في 1317/9/28ه، وصك مؤرخ في 1317/9/28ه، وصك مؤرخ في 1326/2/17ه، وصك مؤرخ في 1326/2/17ه، وصك مؤرخ في 1326/2/17ه، وانظر كتاب المرور بين العلمين، مقدمة المؤلف (ص 30) فلعله هو، الأحبار الغريبة في ذكر ما وقع بطيبة الحبيبة .

مات صغيرًا. وخديجة بنت محمد أمين، تزوجت من صالح السَّمَان، وماتت عنده عن غير ولد. 2.وبديعة بنت عبد الرحمن. تزوجت من الشيخ عبد المحسن سُنبل، وولدت له عبد الرسول الذي أنجب: أبا بكر، ومحمد، وأحمد، وعثمان . كما أنجبت لعبد المحسن سُنبل: فاطمة التي تزوجت من صالح الخاشقجي، فولدت له ابناه محمد، وأسعد. وآمنة ، وطاهر، ورحمة، وزينب، وطاهرة، وسعيد، وعبد الرحمن، أولاد عبد المحسن سنبل من بديعة وأغلبهم ماتوا صغاراً، وله أولاد من زوجات أخر غير بديعة الأنصارية. 3.وفاطمة بنت عبد الرحمن الأنصاري. تزوجت أبا السعود برى المالكي، وولدت له ابنه عبد الرحمن، وولد عبد الرحمن البرى كلا من: عبد المطلب، وماجد، وحفصة، وأم السعد. 4.وست الأهل بنت عبد الرحمن. تزوجت من طاهر داغستاني، وولدت له صالح، وأبا الخير، وحفصة . 5.وحسن بن عبد الرحمن. مات حسن الأنصاري ولم يعقب.

وأنجب عبد الرحمن من رجال العمود:

58 - محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن الشهاب أحمد الثاني بن عبد الرحمن بن الشهاب أحمد الأول بن الشمس محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن علي بن يوسف بن الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عكرمة بن محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك الخزرجي .

<sup>58 –</sup> المصدر السابق ، ومختصر القرمية للحجار صفحة (19) ، وصك مؤرخ في 1270/1/17هـ ، وصك مؤرخ في 1306/4/10هـ ، وصك مؤرخ في 1308/1/15هـ ، وصك مؤرخ في 1312/12/2هـ .

محمد أفندي الأنصاري.

ولد بالمدينة المنورة بعد الألف والمائتين . ونشأ نشأة صالحة ، وطلب العلم ، وكان من أكابر أهل المدينة، ومن غرة وجهائها وخلصائها . وتفرغ لشؤنه الخاصة، وسافر إلى بلاد الشام، وإسطنبول، والقدس الشريف .

وتزوج من مريم بنت الشيخ محمد الخاشقجي، وولدت له: 1.عبد الرحمن بن محمد بالمدينة المنورة، الذي نشأ على طلب العلم والمعرفة والأدب، وأمّ ودرَّس بالمسجد النبوي، وخطب، وولي نظارة وقف جده، وتزوج من السيدة عائشة بنت الشيخ عمر بن إبراهيم البري مفتي المدينة المالكي، وولدت له ابنه يوسف، ومات صغيرًا، ثم ولدت له ابنته أم السعد بنت عبد الرحمن، تزوجها ابن عمها أمين بن أبي البركات بن محمد الأنصاري الآتي، وأنجبت له فاطمة بنت أمين في عام البركات بن محمد الأنصاري الآتي، وأنجبت له فاطمة بنت أمين في عام 1328 ه.

وقد نصَّ محمد محجوب الحجَّار في كتابه (مختصر القرمية) على انقراض هذا البيت إلا نسل محمد هذا فقال: بيت الأنصاري .. وقد انقرضوا .. وبقي منهم محمد بن عبد الرحمن .. وجملة بنات، ولا ذكر لهم خلاف محمد المذكور .

ولذا فإن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري هذا انحصر فيه إرث بيت الأنصاري، فكان أغنى رجل في المدينة .

وأنجب محمد أفندي غير عبد الرحمن رجل العمود:

59 - أبو البركات بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن الشهاب أحمد الثاني بن عبد الرحمن بن الشهاب أحمد الأول بن الشمس محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن علي بن يوسف بن الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن عكرمة بن أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن تيم الله النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن العنقاء بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطان.

الوجيه أبو البركات أفندي الأنصاري، الخزرجي، النجاري. ولد بالمدينة المنورة عام 1275هـ.

وأمه وقد مرَّ ذِكرها هي مريم بنت الشيخ محمد الخاشقجي. نشأ على طلب العلم والعرفة والأدب، وكان وحيًّا سربًا، وصاحب

نشأ على طلب العلم والمعرفة والأدب. وكان وجيهًا سرياً، وصاحب هيبة وشكيمة، وهو أحد نقباء المدينة في زمانه. قالت عنه الوثائق البريطانية: "السيد بركات الأنصاري، من المدينة، رجلً غني؛ ذو نفوذ كبير في البلدة، في حوالي الخامسة والستين".

قال الأستاذ حسن الصيرفي: "بينما طابور من العسكر العثماني يسير في المناخة، إذ تعرض له رجل مسلح وفتح النار عليه، فقتل عدة منهم، ولم يستطع أحد الاقتراب منه، وكان بركات الأنصاري

<sup>59 –</sup> وثائق الأسرة، الجزيرة العربية في الوثائق الإنجليزية 96/3، مصادر شفهية، مجلس للأستاذ الشاعر حسن الصيرفي

حاضراً، فاقترب منه بثبات جنان، ووفرة شجاعة، وضرب يده بعصاه، فسقط السلاح منه، ثم طرحه أرضاً، فتمكن الناس من تقييده". تفرغ بركات أفندي لشئونه الخاصة وإصلاح أمواله وعقاراته الكثيرة جداً؛ فقد كان أغنى رجل في المدينة، كما ولي نظارة وقف جده بعد وفاة أخيه الشيخ عبد الرحمن بن محمد الأنصاري وذلك بعد سنة 1308هـ. واستشهد مع بعض مماليكه في حديقة النويْعِمة التابعة لوقف جده الإمام عبد الكريم الأنصاري وهي في أعلى قربان شرقي مسجد قباء؛ قد شقها الآن امتداد طريق قربان الحديث، وكانت وفاته في شهر رمضان المبارك من عام 1334ه في بعض الفتن الواقعة في المدينة التي افتعلها والي المدينة فخري باشا، ونقل جثمانه إلى المدينة، فصلى عليه في المسجد النبوي، ودفن في البقيع، ولم يبق من هذا البيت إلا نسلَ أبى البركات هذا، ولذا عرف هذا البيت من بعده ببيت بركات الأنصاري، ومنه تفرع بيت الأنصاري المعاصر؛ فأبو البركات مفصل في عمود النسب.

## بيت بركات الأنصاري

تزوج أبو البركات العديد من النساء، تزوج أولاً من: مَلكة بنت الشيخ عبد الملك بن عثمان بن محمد بن أبو العز بن أحمد الكبير بن محمد نزيل الكرام الحنبلي النجدي، وأنجبت له:

1 - محمد أمين بن أبي البركات.

ولد عام 1308هـ. وولي نظارة وقف جده بعد وفاة أبيه. وتزوج من ابنة عمه أم السعد بنت عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، وأنجبت له ابنته فاطمة في عام 1328هـ، وتزوجت من إبراهيم بن عبد الرحمن مفتي، وولدت له بناته: ناجيةً في عام 1347ه في المدينة المنورة التي تزوجت من عبد العزيز داغستاني. وحُسْنَ بنت إبراهيم، ولدت عام 1352ه بالمدينة المنورة، وتزوجت من محمد درويش مفتي. وحياة بنت إبراهيم، ولدت عام 1357ه بالمدينة المنورة، وتزوجت من زكي تاج الدين. ونوال بنت إبراهيم، ولدت عام 1363ه بالمدينة المنورة، وتزوجت من عباس المغازلي.

وتوفيت فاطمة في شهر رمضان المبارك عام 1391ه في حادث سير على الطريق الذي بين المدينة والقصيم، ونقل جثمانها إلى المدينة المنورة، وصلي عليها في مسجد رسول الله عليه ودفنت في بقيع الغرقد. وبعد وفاة أم السعد الأنصاري في عام 1380ه تزوج أمين من ناجية بنت صالح شيخ، ولم تنجب له، ومات وهي في عصمته في شهر رمضان المبارك من عام 1388ه في المدينة المنورة، ودفن في المقيع.

2 - وأم الهدى بنت أبي البركات الأنصاري . ولدت عام 1310ه في المدينة المنورة . وتزوجت من الشيخ حمزة مُلاَّ بن علي بن عبد الرحمن ملا السندى الأنصارى. وأنجبت له بناته:

أ- آمنة بنت حمزة ملا بالمدينة المنورة في عام 1333ه، وولدت وتزوجت من الشيخ محمد بن عبد القادر مُلاَّ، وولدت له أبناءه:

1) صالح بالمدينة المنورة عام 1354هـ، وهو تزوج من راوية بنت أحمد الردادي، وأنجبت له أولاده:

- فلاح، ورباح، وعطارد، وأم السعد، وسمية، وعبير، وسحر، وإبراهيم.
- 2) أحمد بن محمد ملا، وُلِد في عام 1372ه في المدينة المنورة، وتزوج من مَلْكة بنت محمد سعيد حوالة، وأنجبت له أبناءه: يسلم، ومحمد، وسامي. وتوفيت آمنة في شهر شعبان من عام 1413ه بالمدينة المنورة، ودفنت بالبقيع.
- ب- ملكة بنت حمزة ملا، وُلدت في المدينة المنورة عام 1336هـ، وتزوجت من أحمد بن محمد سعيد حَوَالة، وولدت له:
  - 1) هند في عام 1350ه.
- 2) زين بنت أحمد عام 1352هـ، وتزوجت زين من السيد أبي الصفا الرفاعي، وأنجبت له:ألطاف، وحسن، وشهى، ونعيمة، وحسين، وسحر،
- ناجية بنت أحمد حوالة ولدت عام 1354هـ،
   وتزوجت من كنعان برادة، وأنجبت له: أزهار،
   وعدنان.
- 4) محمد سعيد بن أحمد حوالة، ولد عام 1356ه بالمدينة المنورة، وتزوج من آمنة بنت حمزة بن أبي البركات الأنصاري، وأنجبت له: هيفاء،

وملکة،وسلوی، ووِسَام، وهمَّام، وأنور، وأروى.

خريهة بنت أحمد حوالة، ولدت عام 1358ه، وتزوجت من فهد بن باب العرب ذياب بن ناصر، وأنجبت له: ناصر، وعبد الله، وذياب، وأمل، وهزاع، وإياد، ومحمد، وبسمة، وريم.
 نوال بن أحمد حوالة وُلدت عام 1360ه.

وتوفيت ملكة بنت حمزة ملا في عام 1363هـ بالمدينة المنورة .

وتوفيت أم الهدى بنت أبي البركات عام 1343 هبالمدينة المنورة.

وتزوج أبو البركات بن محمد الأنصاري ثاني زوجاته وهي الفاضلة: آمنة بنت الشيخ إبراهيم بن محمد علي بالي شيخ الطريقة التيجانية في المدينة.

وأنجبت له ابنته:

3 - زُبيدة بنت أبي البركات في عام 1312ه بالمدينة المنورة، وتزوجت زبيدة بنت أبي البركات من الرَّيس الشيخ محمد سعيد بن عبد الملك بن عثمان بن محمد بن أبو العز بن أحمد الكبير بن محمد نزيل الكرام الحنبلي النجدي، شيخ مؤذني المسجد النبوي، وأحد أعلام الحنابلة في المدينة، وكان مشهوراً بعلوم الفلك والتوقيت، فأنجبت له أولاده:

1) الرّيس المؤذن عبد الملك بن محمد سعيد، ولد بالمدينة عام 1339ه، وتزوج من آمنة بنت عمر بلابيط النَّحَّاس، وولدت له أولاده: فيصل، وفخري، وعادل، ووديع،

وأسعد، وابتسام، وفايزة، وحبيبة، ومنال، وبهية. وتوفي عبد الملك عام 1428هـ.

2) خديجة بنت محمد سعيد النعمان، ولدت عام 1343ه بالمدينة المنورة، وتزوجت من محمد سعيدبن الشيخ عبد الفتاح (الشيخ عبده) بن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن عامر بن عبد الرحمن أبو خضير، وولدت له أولاده: فاطمة أبو خضير عام 1364هـ بالمدينة المنورة، وتزوجت من السيد حيدر بن محبوب على الحسيني، وولدت له أولاده: حنان، ووداد، وحسين، ونجاة، وإحسان، وإلهام، وإنعام، وابتسام، وأسامة. وعبد الفتاح أبو خضير، ولد بالمدينة عام 1368هـ، وتزوج من سميرة بنت سعد صبر، وأنجبت له سوزان، وسمر، وأمل، وأماني، ومحمد، ثم تزوج من ناهد مشرف، وولدت له ابنته: نضار. وتوفي عبد الفتاح بن محمد سعيد أبو خضير عام 1418ه بالمدينة المنورة. وحسني بن محمد سعيد أبو خضير ولد عام 1372هـ. وسهل بن محمد سعيد أبو خضير ولد بالمدينة عام 1376هـ، وتزوج من عمرة بنت على رشوان، وأنجبت له: محمد، ومروج، ومودة، ومدى، ومنير، ومصطفى، وعبد الله.

 مريم بنت محمد سعيد النعمان، ولدت بالمدينة عام 1356ه، وتزوجت من أحمد بن حسين بن عبد الله العُدَيني، وولدت له: عبد الله، وهُدى، وتوفيت مريم في عام 1410ه بالمدينة المنورة.

وتُونِيَّتْ زُبِيْدَةُ بنتُ أبي البركات الأنصاري عام 1393ه بالمدينة المنورة.

وكانت ثالث زوجات أبي البركات الأنصاري هي الفاضلة: فاطمة بنت محمد السناري.

وأنجبت له:

4 - علي بن أبي البركات، ولد بالمدينة المنورة عام 1324هـ، ونشأ نشأة صالحة، وتفرغ لشؤنه الخاصة، وولي نظارة الوقف من عام 1355هـ حتى عام 1387هـ، وتزوج عائشة بنت عثمان عُسيلان، وولدت له ابنته التي صغيرة بعد وفاة والدتها في النفاس وذلك عام 1356هـ.

ثم تزوج من الفاضلة ناجية بنت محسن بن عبد الله جمال، وأنجبت له أولاده:

1 - عواطف بنت علي. ولدت بالمدينة في 1372/4/12هـ، وتزوجت ابن عمها محمد بن عثمان بن أبي البركات الأنصاري، وأنجبت له غسان، ورانيا، وفاطمة، وشروق، وهية، وغيث.

وأنجبت له سيدتي الوالدة: 2 - أحمد بن علي بن أبي البركات، كاتب هذه الأسطر، أبو هشام الأنصاري، ولد في المدينة المنورة في اليوم الأول من شهر محرم من عام 1374ه، وحصل على الشهادة الثانوية، ثم عمل موظفاً في إدارة الحج والأوقاف في مكة المكرمة، ثم انتقل إلى المدينة

المنورة حتى سنة 1400هـ، حيث انتقل بعد ذلك للعمل في شركة الكهرباء حتى عام 1411هـ، حيث تولى نظارة وقف جده الإمام عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم الأنصاري مع ابن عمه عمر بن حمزة الأنصاري، ومازال ناظراً على الوقف حتى تاريخ كتابة هذا الكتاب.

وتزوج من السيدة بلقيس بنت السيد أحمد منصور بديري، وأنجبت له أولاده :

أ- أهداب بنت أحمد، ولدت في 1400/12/9ه، وتزوجت من الأستاذ ياسر بن أحمد هاشم أبو خشبة، وأنجبت له ابنه أحمد بن باسم.

ب- وهشام بن أحمد، ولد بالمدينة في 1402/7/20هـ.

ت- ومهند بن أحمد، ولد بالمدينة في 1406/8/17هـ.

ث- وعلي بن أحمد، ولد بالمدينة في 1415/7/18 هـ .

ج- ومعن بن أحمد، ولد بالمدينة في 1418/3/3ه. ح- ورهف بنت أحمد، ولدت بالمدينة في 12/5/

1420ھ.

ثم أنجبت سيدتي الوالدة: 3 - ثريا بنت علي بن أبي البركات. سنة 1378/7/8 بالمدينة المنورة. وتزوجت من أحمد بن ماجد عسيلان، وولدت له بناته: إيمان، وأفنان، وامتنان، وأشجان، ورغد.

ثم أنجبت سيدتي الوالدة: 4 - اعتماد بنت علي بن أبي البركات. ولدت بالمدينة في 1/8/ 1380هـ.

ثم أنجبت سيدتي الوالدة: 5 - أسامة بن على . ولد بالمدينة في 1381/1/28هـ. وتزوج من هناء بنت إبراهيم خُشَيْم، وأنجبت له أولاده: إبراهيم عام 1413ه . وغدي بنت أسامة عام 1415هـ. وغيداء بنت أسامة عام 1417هـ. وماجد بن أسامة عام 1419هـ. وعمار بن أسامة في عام 1423هـ. ثم أنجبت سيدتي الوالدة : 6 - عبد الرحمن بن على. ولد بالمدينة في 1382/6/18هـ. وتزوج من عَبْلَة بنت عبد الرزاق رزَّق ، وأنجبت له : عبد الله بن عبد الرحمن عام 1411هـ. ورفيدة بنت عبد الرحمن عام 1412هـ. وهويدا عام 1414هـ. وعبد العزيز بن عبد الرحمن عام 1415هـ. ورغد بنت عبد الرحمن عام 1417ه . وربى بنت عبد الرحمن عام 1420هـ. والعنود بنت عبد الرحمن عام 1424هـ

ثم أنجبت سيدتي الوالدة: 7 - مَيْ بنت عليّ . ولدت بالمدينة في 1383/6/18 هـ. وتزوجت من أحمد هاشم أبو خشبة، وأنجبت له: معتز، ومعتصم، وميان، ومنار .

ثم أنجبت سيدتي الوالدة: 8 - سفيان بن عليّ . ولد بالمدينة في 1384/11/28هـ وتزوج من أمل بنّت السيد عمر حامد كاتب، وأنجبت له: يزيد بن سفيان عام 1416هـ. ويزَن بن سفيان عام 1418ه. ومريم بنت سفيان عام 1420ه. ومريم بنت سفيان عام 1422ه. ثم تزوج سفيان زوجته الثانية السيدة سلمى بنت إسماعيل عطاء الله المُلاَّ، فأنجبت له ابنته: شهد بنت سفيان سنة 1429ه.

ثم أنجبت سيدتي الوالدة: 9 - مِرْفَتْ بنت عليّ. ولدت بالمدينة في 1389/6/10هـ. وتزوجت من محمد أمين النائلي، وأنجبت له سارة، ومجد، والحسن، وقصي.

ثم أنجبت سيدتي الوالدة: 10 – عمرو بن علي بن أبي البركات. ولد بالمدينة في 1391/9/16هـ. وتزوج من أريج بنت أنور سلطان، وأنجبت له: رائد بن عمرو عام 1418هـ. وعاصم بن عمرو عام 1420هـ. وريناد بنت عمرو عام 1422هـ. وريناد بنت عمرو عام 1423هـ.

وانتقل سيدي الوالد المرحوم علي بن أبي البركات إلى رحمة الله في شهر جمادى الأولى من عام 1414ه في مدينة جدة، ونقل جثمانه إلى المدينة المنورة، ودفن في بقيع الغرقد، بجوار قبر سيدنا عثمان بن عفان رَضَوَاللَمْ فَهُ .

كما أعقب أبو البركات من زوجته الجدة الفاضلة فاطمة السناري: 5 - عثمان بن أبي البركات الأنصاري في عام 1331ه في المدينة المنورة، شقيق سيدي الوالد. وتزوج عثمان من نائلة بنت عبد العزيز الكردي .

وأنجبت له أولاده: 1 - محمد بن عثمان في عام 1361ه في المدينة المنورة. وتزوج من ابنة عمه عواطف بنت علي الأنصاري. وأعقبت له:

أ-غسان بن محمد في عام 1389ه. وقد تزوج غسان من مشاعل بنت شاهر مصطفى مكي، وولدت له: نائلة بنت غسان عام 1418ه. وسارة عام 1419ه. ومالك بن غسان عام 1421ه، وسارة بن غسان، والبراء بن غسان.

ب-رانيا بنت محمد. ولدت بالمدينة عام 1394هـ.

وتزوجت من عبد الرؤوف بن محمد العواري . وولدت له حامد، وشاكر، وأمنية ، وملاك .

ت- فاطمة بنت محمد بن عثمان الأنصاري. ولدت عام 1399ه بالمدينة، وتزوجت من عبد الله جمال، وولدت له عبد الله، ولجين .

ث-شروق بنت محمد. ولدت بالمدينة عام1403هـ تزوجت من محمد غنيم فرغلي، وولدت له ابنه رائد. ج- وهبة بنت محمد . ولدت بالمدينة عام 1413ه . ح- وغيث بن محمد . ولد بالمدينة عام 1415ه . وتوفي محمد بن عثمان في عام 1432هـ

- 2 حياة بنت عثمان . ولدت بالمدينة عام 1367ه. وتزوجت من عبد المجيد بن إبراهيم التركي، وولدت له : مجدي، وماجدة، وفؤاد، وماهر، ونبيل .
- راوية بنت عثمان . ولدت بالمدينة عام 1373ه .
   وتزوجت من ابن عمها محمد بن حمزة بن أبي البركات الأنصاري الآتي ذكره ، وولدت له جميع أولاده .

ورابع زوجات الوجيه أبي البركات الأنصاري هي الفاضلة: آمنة بنت إبراهيم المصري . وأعقبت له:

6 - حمزة بن أبي البركات الأنصاري عام 1327هـ بالمدينة المنورة،
 وتزوج من الفاضلة زينب بنت مصباح القُدوة . وأعقبت له :

1 - آمنة بنت حمزة . ولدت بالمدينة عام 1359هـ، وتزوجت من محمد سعيد بن أحمد حوالة، وأنجبت له أولاده، هيفاء، ومَلْكَة، وسلوى، ووسام، وهمَّام، وأنور، وأروى.

2 - عبد الكريم بن حمزة. ولد بالمدينة عام 1363ه. وتزوج
 من حَياة بنت محمد المهندس. وأنجبت له أولاده:

أ-حمزة بن عبد الكريم. ولد عام 1385ه بالمدينة. وتزوج من نوال بنت عن الدين الكردي، وولدت له ابنه بدر بن حمزة عام 1415ه بالمدينة المنورة.

ب- خالد بن عبد الكريم. ولد عام 1386ه بالمدينة المنورة .

ت- حنان بنت عبد الكريم، ولدت عام 1387ه بالمدينة المنورة، وتزوجت من محمد توفيق عز الدين الكردي، وولدت له: هناء، وهلا، وهدى، وراكان، وهبة، وهديل.

كما تزوج عبد الكريم بن حمزة من السيدة علوية بنت صالح سنوسي حسين، وأعقبت له:

ث- أمل بنت عبد الكريم، المولودة عام 1389ه، وتزوجت من عقيل بن حمزة الترجمان، وولدت له: آلاء، وبيان، وسفانة ، وحمزة.

ج- أيمن بن عبد الكريم. ولد عام 1391ه، وتزوج من إلهام بنت عبد الله الرُّويلي، وولدت له ابنته سارة .

ح- وإيهاب بن عبد الكريم. ولد عام 1396هـ بالمدينة. وتزوج من رباب بنت إبراهيم سنوسي حسين، وولدت له محمد، ومهند.

خ- وأبرار بنت عبد الكريم، ولدت عام 1405هـ بالمدينة المنورة، وتزوجت أبرار من وائل بن عبد الكريم محروس.

وتوفي عبد الكريم بن حمزة في 20 من شعبان عام 1428هـ، ودفن في المدينة المنورة، وبعد شهرين من وفاته انتقلت زوجته علوية بنت صالح سنوسي حسين إلى رحمة الله تعالى أي في 1428/10/20هـ.

3 - يوسف بن حمزة، ولد بالمدينة عام 1371ه، وتزوج من نجاة بنت خالد شيخ، وأعقبت له: أماني بنت يوسف عام 1397ه، تزوجت من فهد بن منصور البرزنجي، وأنس بن يوسف عام 1401ه، وإيناس بنت يوسف عام 1403ه، وتزوجت إيناس من ريان بن عبد الرحمن أخميمي، وهاني بن يوسف عام 1405ه، وانشراح بنت يوسف عام 1405ه،

وتوفي يوسف في 1408/12/9ه في حادث سير في بلاد الشام، ونقل جثمانه إلى المدينة المنورة، ودفن في بقيع الغرقد.

4 - محمد بن حمزة، ولد بالمدينة عام 1373هـ، وتزوج ابنة عمه راوية بنت عثمان، وأعقبت له أولاده: سميرة بنت محمد عام 1399هـ، وهنادي بنت محمد عام 1399هـ، وهنادي بنت محمد عام 1403هـ، وعصام بن محمد عام 1403هـ، وعصام بن محمد عام 1403هـ، وحسام بن محمد عام 1412هـ، كلهم ولد بالمدينة.

5 – عمر بن حمزة، ولد بالمدينة عام 1377هـ، وتزوج من فاطمة بنت حسن الزيتوني، وأعقبت له: آلاء عام 1403هـ، وعماد في عام 1406هـ، وإهداء في عام 1410هـ، وإسراء في عام 1414هـ، وعبد العزيز في عام 1420هـ، وكلهم ولد في المدينة.

6 - نجاة بنت حمزة، ولدت عام 1380ه بالمدينة، وتزوجت من السيد بهاء بن أحمد العلمي، وأعقبت له: أفنان، ومحمد، وحمزة، ورزان.

وتوفي حمزة بن أبي البركات في شوال عام 1395هـ بالمدينة المنورة ، ودفن في البقيع .

وكانت خامس زوجات الوجيه أبي البركات أفندي الأنصاري هي الفاضلة: آمنة بنت الشيخ محمد عارف شلبي الطرابلسي، وأعقبت له بناته اللواتي متن جميعًا عام 1336ه بالمدينة صغاراً، وهن:

7 - رقية بالمدينة المنورة وُلدت عام 1331هـ.

8- وأم الفرج وُلدت في عام 1332ﻫ بالمدينة المنورة .

9- وزينب ولدت في عام 1334ﻫ بالمدينة أيضًا .

وهؤلاء عزيزي القارئ هم البقية الباقية من هذه الأسرة الأنصارية الكريمة، إذ إنه كما أسلفنا لم يبق منهم سوى عقب أبي البركات بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن الشهاب أحمد الثاني بن عبد الرحمن الأحمدي بن الشهاب أحمد الأول، وهو رقم تسعة وخمسون في عمود النسب، وعقب ما سواه قد درج وانقرض، ولم يبق منهم أحد سوى أعقاب البنات، وذلك بموجب الصك الشرعي الصادر عن محكمة المدينة المنورة، وهو يشير إلى حصر ورثة آل الزرندي الأنصاري في عقب أبي البركات بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين الزرندي الأنصاري في عقب أبي البركات بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين

بن علي بن عبد الرحمن صاحب تحفة المحبين بن عبد الكريم الأنصاري، المؤرخ في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك لسنة سبعة عشر وثلاثمائة وألف من الهجرة.

وبذلك انحصر إيراد وقف الجد الإمام الفاضل العلامة عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم الأنصاري . بن عبد الكريم الأنصاري في نسل وعقب أبي البركات بن محمد الأنصاري .

هنا عزيزي القارئ أحب أن أشير وأوضح أن بعض الكتاب والمؤرخين في كتب الأنساب والتراجم ذكروا في ترجمة بعض رجال عمود هذه الأسرة الكريمة بالألقاب التي كانت تنسب لهم دون ذكر الأنصاري، مثل الزرندي، والقزويني، والأحمدي، والآملي، وكذلك بعض القضاة الشرعيين في بعض الصكوك الشرعية الخاصة بهذه الأسرة الأنصارية، وذلك نسبة للمناطق التي عاشوا فيها، وذاع صيتهم فيها بالعلم والفقه والحسبة، كما كان بعض رجال العمود في هذه الأسرة تنسب لهم صفات قبل أسمائهم، مثل: شمس الدين، وشهاب الدين، وفتح الدين، ونور الدين، وسراج الدين، وغيرها من الصفات، هذا مما يدل على أن هذه الأسرة الكريمة كان لها تاريخ طويل مع العلم والفقه والقضاء والإمام والخطابة والتدريس في الروضة الشريفة في مسجد رسول الله ﷺ وغيرها من أقطاب الدنيا، حيث ظلت الحسبة والقضاء في أجيال هذه الأسرة بالمدينة المنورة ما يقارب أو يزيد عن ثلاثة قرون من الزمن، ولقد تولى ما يزيد عن الثمانين من أعلامها القضاء والحسبة بالمدينة المنورة سنين متوالية، بدايتها نهاية القرن السابع الهجري، كما تولى بعضهم القضاء خارج المدينة المنورة، حيث ارتحل البعض منهم إلى أقطاب الدنيا لنشر العلم والفقه والأدب، مثل بلاد الشام، وبلاد فارس، وبلاد الروم، ومصر، والعراق، والقدس الشريف، وبلاد الهند، واليمن ، حيث عمل البعض منهم بالقضاء. ولقد ورثوا لأسرتي الحاضرة العديد والعديد من العقارات المتمثلة بالمزارع والضياع والبيوت والأراضي داخل المدينة المنورة وخارجها، جزاهم الله خير الجزاء، وأدخلهم الجنة مع الأبرار.

وفي القرن الحادي عشر من الهجرة، أي ما يقارب عام 1134من الهجرة رغب الجد الإمام والخطيب العالم عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن شهاب الدين أحمد الأنصاري، المولود في عام 1085 من الهجرة، والمتوفى عام 1162ه من الهجرة بمكة المكرمة، صاحب الرقم 53 من عمود الأسرة، أن يوقف جميع أملاكه، من مزارع وضياع وبيوت وأراض، العائدة له بالإرث الشرعي، والبعض بماله الخاص على جميع أفراد أسرته، فأوقفها بموجب صك شرعي مؤرخ في 1134/7/14من الهجرة، ثم أتبعها بعقارات أخرى داخل المدينة وخارجها بموجب صك شرعي مؤرخ في 1135/5/15 من الهجرة، البعض منها باق حتى تاريخه داخل المدينة، والبعض خارج المدينة المنورة، ويصرف استحقاق هذا الوقف على ورثة الجد أبي البركات بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن على بن عبد الرحمن بن عبد الكريم الأنصاري، الممثلين في ابنه العم الفاضل عثمان بن أبي البركات الأنصاري، وورثه ابنه المرحوم سيدي الوالد على بن أبي البركات الأنصاري، وورثه ابنه المرحوم حمزة بن أبي البركات الأنصاري، ولا وارث غيرهم من نسل الجد الإمام، والعالم عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن شهاب الدين أحمد الأنصاري الخزرجي النجاري رحمه الله . ولقد تولى العديد من أبناء وأحفاد وأسباط الجد الإمام والخطيب عبد الكريم نظارة هذا الوقف من بعد وفاته رحمه الله في عام 1162هـ، أذكر منهم على سبيل المثال بموجب الصكوك والمستندات التي تشير إلى نظارتهم للوقف ، والتي توجد معي الآن .

بعد وفاة الإمام والخطيب عبد الكريم تولى نظارة الوقف ابنه المرحوم الجد يوسف بن عبد الكريم بن شهاب الدين أحمد بصك مؤرخ في عام 1163ه.

- تولت بديعة بنت محمد مكي بن عبد الكريم بن شهاب الدين أحمد بصك مؤرخ في عام 1177ه.
- وتولى الشيخ عبد الرحمن بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم نظارة الوقف بعد عام 1177ه.
- وتولى الجد حسين بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن شهاب الدين أحمد بصك مؤرخ في عام 1204 ه.
- تولت الجدة رقية بنت عبد الرحمن بن حسين بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن شهاب الدين أحمد بصك مؤرخ في 1270/1/17هـ.
- تولى الجد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن على بن عبد الكريم بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن شهاب الدين أحمد بصك مؤرخ في عام 1296هـ.
- تولى الجد أبو البركات بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن شهاب الدين أحمد بصك مؤرخ في 1310ه.

- تولى العم أمين بن أبي البركات بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن على بن عبد الكريم بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن شهاب الدين أحمد بصك مؤرخ في عام 1334هـ.
- تولت العمة أم السعد بنت عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن شهاب الدين أحمد بصك مؤرخ في 1347ه.
- تولى سيدي الوالد رحمة الله عليه علي بن أبي البركات بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن شهاب الدين أحمد بصك مؤرخ في عام 1355 هـ.
- تولى العم عثمان بن أبي البركات بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن على بن عبد الكريم بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن شهاب الدين أحمد نظارة الوقف بالنيابة عن أخيه على في عام 1384 هـ.
- تولى العم المرحوم حمزة بن أبي البركات بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن شهاب الدين أحمد بصك مؤرخ في عام 1387هـ.
- تولى ابن العم عبد الكريم بن حمزة بن أبي البركات بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن شهاب الدين أحمد بصك مؤرخ في عام 1395هـ.
- تولى أحمد بن علي بن أبي البركات بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن يوسف بن عبد الكريم بن شهاب الدين أحمد بصك مؤرخ في عام 1412من الهجرة مع ابن العم

عمر بن حمزة بن أبي البركات الأنصاري، وما زالت نظارة هذا الوقف معي حتى تاريخ صدور هذا الكتاب .

هذا عزيزي القارئ ما قدرنا الله على أن نجمعه ونكتبه، ونتخذه في كتيبنا هذا عن هذه الأسرة الكريمة، وعن أرحامهم، يرحمهم الله جميعًا، ويسكنهم فسيح جناته، إنه سميع مجيب.

راجين من الله على أن يكون مرجعًا موثقًا ، لتذكير أنفسنا وأبناء الأسرة الكريمة، وأرحامهم، ومن شاء الاطلاع من طلبة العلم والمثقفين، ولكل من أحب قراءته والاطلاع عليه، ولكل محبِ لأنصار رسول الله عليه،

نسأل الله القدير أن ينفع به، ويحسن عاقبتنا، ويهب لنا جزيل الثواب، ويغفر لنا.



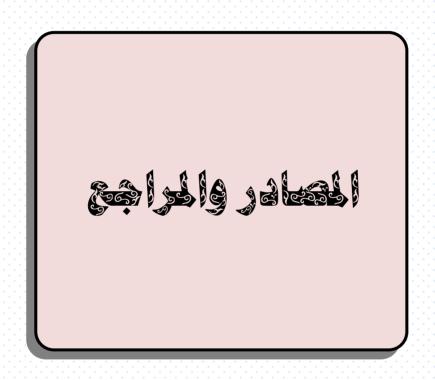

## المهادر والجراجح

- 1 الأعلام ، المؤلف : خير الدين الزركليّ ، ط7 ، 1986 م ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان .
- 2 إتحاف الورى بأخبار أم القرى ، المؤلف : العلامة عمر بن فهد الهاشميّ ت 885ه ، المحقق : فهيم محمد شلتوت ، ط1، 1404ه ، مطبوعات جامعة أم القرى بمكة ، طبع بمطبعة الخانجيّ بالقاهرة .
- 3 آثار البلاد وأخبار العباد ، العلامة زكريا القزوينيّ الأنصاريّ المتوفى عام 682هـ ، طبعة 1404هـ ، دار بيروت ، بيروت ، لبنان .
  - 4 الأخبار الطوال ، لأبي حنيفة الدينوري ، طهران.
- 5 الاستيعاب في أسماء الأصحاب ، المؤلف : الإمام يوسف ابن عبد البر النميري ت 463ه ، بهامش الإصابة لابن حجر .
- 6 أسد الغابة في معرفة الصحابة، المؤلف : العلامة عز الدين بن الأثير ت 630ه ، تحقيق : علي معوض، وعادل عبد الموجود ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان .
- 7 الاشتقاق، لابن دريد، تحقيق عبد السلام هارون، طبعة أولى 1411هـ، دار الجيل، بيروت.
- 8 الإصابة في معرفة الصحابة، المؤلف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت852ه، ط1، 1328ه، تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت ، لبنان .
- 9 إنباء الغمر بأبناء العمر، المؤلف: الحافظ ابن حجر العسقلانيّ ت 852 هـ، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ، الهند .
  - 10 الإنباه على قبائل الرواة، لأبي عمرو بن عبد البر:

- 1) تحقيق إبراهيم الأيباري، طبعة أولى 1405هـ، دار الكتاب العربي.
   2) ضمن الرسائل الكمالية، مكتبة المعارف، الطائف.
- 11 أنساب الأشراف، المؤلف: الإمام أحمد بن يحيى البلاذريّ ت 279ه، المحقق: د.سهيل زكار، د.رياض زركليّ ، ط1، 1417ه، دار الفكر ، سروت ، لنان .
- 12 تحفة الدهر و نفحة الزهر في أعيان المدينة من أهل العصر ، المؤلف عمر الداغستاني ، مخطوط ، تركيا ، طوبقيو سراي 519ـ103 ق .
- 13 تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيبن من الأنساب ، المؤلف : العلامة عبد الرحمن الأنصاريّ ت بعد 1197ه، المحقق : محمد العروسيّ المطويّ ، المكتبة العتيقة ، تونس .
- 14 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، للشمس محمد السخاوي، بيروت .
- 15 تاريخ الأدب العربيّ، المؤلف: كارل بروكلمان ت1375هـ، ترجمة عبد الحليم النجار ، ط1959م ، القاهرة ، مصر .
- 16 تاریخ دمشق، المؤلف: الحافظ علی بن الحسن ابن عساکر، تحقیق : عمر غرامة العمروي، ط1 ، دار الفکر ، بیروت، لبنان .
- 17 تبيين كذب المفتري، المؤلف: الحافظ ابن عساكر المتوفى عام 571هـ، الطبعة الثالثة 1404هـ، دار الكتاب العربي، بيروت ، لبنان .
  - 18 تراجم أعيان المدينة المنورة ، لمؤلف مجهول ، تحقيق محمد التونجي .
    - 19 التيجان ، المؤلف : وهب بن منبه ، دار الجيل ، اليمن .
- 20 تهذيب الأسماء واللغات، للعلامة محي الدين النوويّ المتوفى عام 676ه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

- 21 التدوين في أخبار قزوين، المؤلف: العلامة عبد الكريم الرافعيّ القزويني المتوفى عام 623هـ، ت.عزيز الله العطاردي، ط 1408هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- 22 الجزيرة العربية في الوثائق الإنجليزية، ترجمة : نجدة فتحي صفوة، ط 1 ، 1998م ، دار الساقي ، بيروت ، لبنان .
- 23 جمهرة أنساب أمهات النبي ﷺ المؤلف: الحسين بن حيدر الهاشمي، يروت ، لنان .
- 24 جمهرة أنساب العرب ، المؤلف : العلامة على بن حزم الأندلسيّ الظاهريّ ت 456ه ، المحقق : عبد السلام هارون ، ط1 ، 1403ه، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- 25 جمهرة النسب ، المؤلف : الإمام هشام بن الكلبيّ ت 204هـ، المحقق: د.ناجي حسن، ط 1، 1407هـ، عالم الكتب، بيروت، لبنان.
- 26 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، لعبد الرزاق البيطار، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 1383هـ.
- 27 الأخبار الغريبة في ذكر ما وقع بطيبة الحبيبة، المؤلف: جعفر هاشم الموسوي، تحقيق: مرزوق علي إبراهيم، ط1، 1413ه، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ونسخة أخرى بتحقيق الدكتور عاصم حمدان، تم الاطلاع عليها قديماً ولم نتمكن من الاعتماد عليها لعدم توفرها.
- 28 الدليل الشافي على المنهل الصافي، المؤلف: العلامة الجمال يوسف بن تغري برديّ ت874هـ، المحقق: فهم محمد شلتوت، مطبوعات جامعة أم القرى بمكة، طبع بمطبعة الخانجيّ بالقاهرة.

- 29 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، المؤلف: الحافظ ابن حجر العسقلاني ت 852ه ، المحقق: عبد الوارث علي، ط1، 1418ه ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- 30 رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) للرحالة عبد الله اللواتي الطنجي ت779ه، تحقيق: محمد العريان ومصطفى القصاص، ط1، 1407ه، دار إحياء العلوم، بيروت، لبنان.
  - 31 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، محمد خليل المرادي، مصر.
- 32 سير أعلام النبلاء، المؤلف: العلامة محمد بن أحمد الذهبيّ ت748ه، المحقق : العلامة شعيب الأرناؤوط ورفاقه ، ط 9، 1413ه، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- 33 السيرة النبوية، المؤلف: عبد الملك بن هشام الحميري ت 218ه، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط 1401هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- 34 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، المؤلف العلامة عبد الحي بن العماد الحنبليّ ت 1089 هـ ، دار الكتب العلميّة، بيروت ، لبنان.
- 35 شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، المؤلف: العلامة محمد الفاسي ت832ه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- 36 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، المؤلف: العلامة الشمس محمد السخاويّ ت 902ه، دار مكتبة الحياة ، بيروت، لبنان .
- 37 طبقات الشافعية الكبرى، التاج ابن السبكيّ المتوفى عام 771ه، تحقيق. محمود الطناحيّ وعبد الفتاح الحلو، دار إحيار الكتب العربية للحلبى، القاهرة، مصر.

- 38 طبقات الشافعية، العلامة أبو بكر بن هداية الله الحسيني المتوفى عام 1014ه ، ت.خليل الميس، مطبوع آخر طبقات الفقهاء للشيرازيّ ، ط دار القلم، بيروت ، لبنان .
- 39 طبقات الشافعية ، العلامة أبو بكر قاضي شهبة المتوفى عام 851هـ، تحقيق.د/عبد الله الطباع، ط 1، 1407هـ، عالم الكتب، بيروت، لبنان.
- 40 طبقات الفقهاء، الإمام الشيرازيّ المتوفى عام 476ه، ط دار القلم، بيروت، لبنان.
- 41 الطبقات الكبرى، المؤلف: العلامة محمد بن سعد ت230ه، تحقيق محمد عطا، ط1 ،1410ه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- 42 الطبقات، المؤلف: العلامة خليفة بن خياط، تحقيق د.أكرم العمري، ط2، 1402هـ، دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- 43 غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ، المؤلف : عز الدين عبد العزيز بن عمر بن فهد المكي ت 922ه ، تحقيق : فهيم محمد شلتوت ، ط 1، 1406ه ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية .
- 44 غاية النهاية في طبقات القراء ، للعلامة محمد ابن الجزري ، بتحقيق برجستراسر ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
- 45 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، المؤلف: العلامة مصطفى القسطنطيني ت1067ه ، ط1413ه ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان . وط1387ه ، المطبعة الإسلامية ، طهران ، إيران.
  - 46 عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ، لزكريا القزويني الأنصاري
- 47 عجالة المبتدئ وفضالة المنتهي في علم النسب ، للإمام الحازمي، بعناية مجموعة من المحققين ، مكتبة مدبولي ، مصر.

- 48 العقد الثمين ، المؤلف : العلامة تقي الدين الفاسيّ الحسنيّ ت832ه ، تحقيق : فؤاد سيّد، ومحمد حامد فقي، ومحمود الطناحيّ، ط2 ، 1406ه، مؤسسة الرسالة، بيروت ، لبنان.
- 49 فتح الباري شرح صحيح البخاريّ ، المؤلف : الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت852 هـ ، ط دار المعرفة ، بيروت، لبنان.
- 50 مجلة بحوث ودراسات المدينة المنورة، عدد 31، شوال/ذو الحجة 1430 أكتوبر/ديسمبر 2009م.
- 51 المحبَّر، المؤلف: العلامة محمد بن حبيب ت245ه، المحقق د.ايلزة ليختن شتيتر، طبع حيدر آباد، الهند.
  - 52 مختصر القرمية، المؤلف: محمد محجوب بن أبي بكر العمري الحجار.
- 53 مروج الذهب ومعادن الجوهر، المؤلف: المسعودي، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت.
- 54 المعارف، المؤلف: العلامة عبد الله بن مسلم ابن قتيبة ت 276هـ، تحقيق: د. ثروة عكاشة، ط 2، دار المعارف، القاهرة، مصر.
- 55 معجم المؤلفين ، الأستاذ عمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .
- 56 معجم المعاجم والمشيخات والفهارس والبرامج والأثبات، المؤلف الدكتوريوسف بن عبد الرحمن المرعشلي، ط2، مكتبة الرشد، الرياض.
- 57 المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام، المؤلف: د.جواد علي، ط 3، 1980م، دار العلم للملايين، بيروت ، لبنان .
- 58 مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، المؤلف: د.أحمد إبراهيم الشريف، دار الفكر العربي .

- 59 المنمق في أخبار قريش، المؤلف : العلامة محمد بن حبيب، تحقيق: فاروق خورشيد ، ط 1 ، 1964م ، حيدر آباد ، الهند.
- 60 الوافي بالوفيات، المؤلف: خليل بن أيبك الصفدي ت764ه، تحقيق: مجموعة من المستشرقين، المعهد الألماني، بيروت، لبنان.
- 61 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، المؤلف: العلامة الجمال بن تغري بردي ت 874ه ، تحقيق: د.جمال محرز ، وفهيم شلتوت، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 1390هـ.
- 62 نسب معد واليمن الكبير، لأبي المنذر هشام بن الكلبي، تحقيق د.ناجي حسن ، طبعة أولى 1404هـ، دار الكتب العلمية .
- 63 نسب عدنان وقحطان، لأبي العباس المبرد، مكتبة المعارف، الطائف، الرسائل الكمالية .
- 64 النسب، لأبي عبيد، تحقيق. مريم الدرع ، الطبعة الأولى 1410هـ، دار الفكر ، دمشق .
- 65 نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ، لابن سعيد الأندلسي، تحقيق د.نصرت عبد الرحمن ، مكتبة الأقصى ، الأردن.
- 66 نصيحة المشاور وتعزية المجاور، ابن فرحون المالكي، تحقيق حسين شكري، دار الأرقم.
- 67 هداية العارفين، للعلامة إسماعيل باشا البغداديّ المتوفى عام 1339هـ، ط1955م، استانبول.
  - 68 وثائق وصكوك شرعية خاصة بالأسرة .

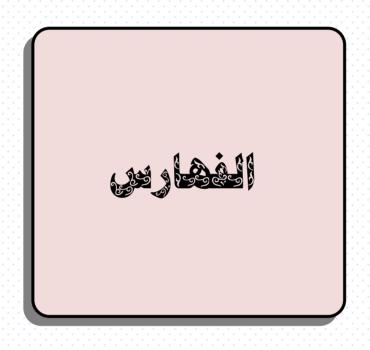

## الفهارس

| 4     | (ء           | الإهد   |
|-------|--------------|---------|
| 5     |              | شكر     |
| 6     | <b>حة</b>    | الديبا  |
| 14    |              | المقدم  |
| 89.18 | باريخ الأسرة | معالم ت |
| 90    |              | المصاد  |
| 99    |              | الفهار  |